# www.kotobarabia.com

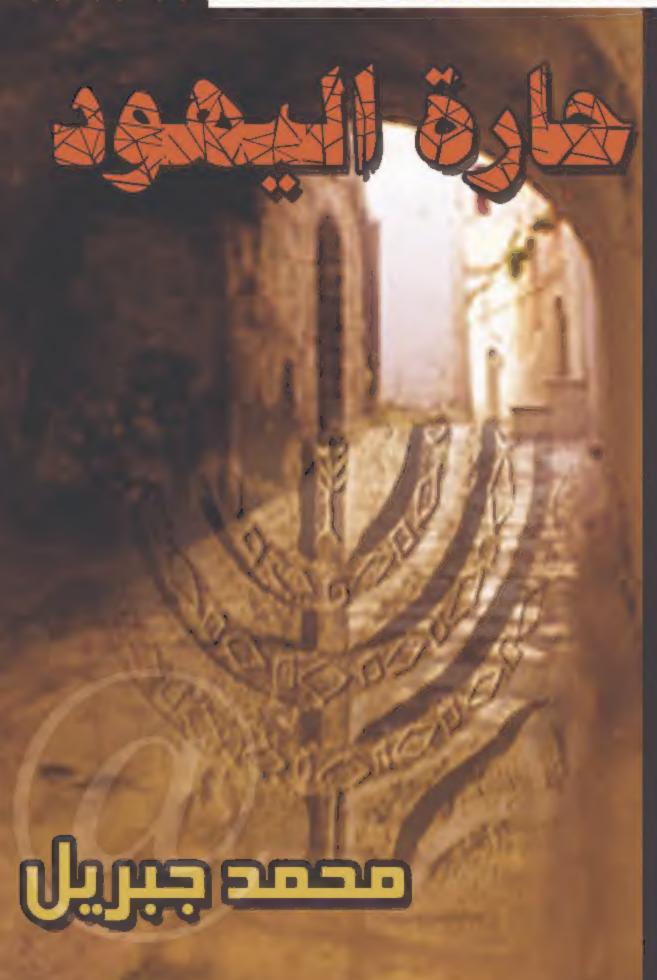



www.kotobarabia.com

## حارة اليهود

محمد جبريل

## طبقا لقوانين الملكية الفكرية

جويع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني لعذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر نقل أو إعادة بيع اي جزء من هذا المصنف و بثه الكترونيا (عبر الانترات أو للمكتبات الالكترونية أو الاقتراص المحمهة أو اي وسيلة أخرى) دون الحصول على إذن كتابي من كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محفوظة للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية.

## الحارة اليهودية وقاهرة المعز

الروائي القصاص الناقد "محمد جبريال" ميدع سكندرى، لا يتأتى ذلك من كونه ولد وعاش ردحًا من الزمان بمدينته البحر متوسطية ، وإنما تتجلى سكندريته من كونه عاشقا متبتلا بالثغر الساحلي ، وغارقًا الأذنية قي أساطيره وعوالمه السحرية ، يسير على شاطئ الأتفوشي فلا يعثر إلا بمخلوق غامض لا هوية له ، يظهر للناس حين يربد أن يظهر ، ويختفي حين ينسى الناس وجـوده بـالتعود ، ويدلف إلى شارع (السبع بنات) فيصلطنم بوجود بشري متحرك في صمت ، لا تسقط من شفتيه سوى كلمة "النصر"، تقفر فرحة في زمن الطفول ، وتنكسر على الأرصفة في أزمنة الهجرة بعيدًا عن الوطن ، تنخل إلى "حارة اليهود" المثقوقعة بقاهرة المعز المتسلحة بوعى تاريخي يؤكد على أن الدودة أصل الشجرة ، وأن فعل الغد المرتقب لن يحدث إلا بدر اسة عجز الأمس القريب عن القيام بمثله .

مجموعة متميزة مختارة من قصص سريع الإبقاع ، مؤسس ببنية متماسكة ، واضحة المعالم ، عميقة الدلالة ، تعيش زمنًا ساحليًّا مفتوحًا ، لترتد للحظات إلى حارات العاصمة المعلقة ، وسرعان ما تعود فرحة إلى تغرها المنفتح على العالم ، لا تصد نفسها عن أحداث تيارات القص العالمية ، لكنها أبدًا لا تقع في منزلق الغموض والمعاظلة .

إنها قصص فاتحة الصدر على العالم وله ، تقامل دون تسطيح لوقائع الحياة ، وتمثلك رؤيتها على تغيير معطيات الواقع لصالح الإنسان ، لذا يظل الإنسان غايتها وبطلها الأول ،

## د. حسن عطية

حدث استثنائي في أيام الأنفوشي

يعد أن استقرت السمانة فوق الصاري المرتفع ، الخالي من العلم ، في الجانب الأيمن من سراي رأس التين . . ألقت نظرة متأملة على مباني السراي من حولها ، والحديقة الواسعة يحيط بها سور مرتفع كحنوة حصان ، والمباني المقابلة للشاطئ ، تأكلت ولجهتها بملح البحر ، والقوارب الصغيرة تناثرت فوق الرمال ، والشاطئ \_ وطريق الكورنيش \_ في تلك الأيام الخريفية التي تخلو من الحركة ....

تقافزت السمانة فوق الصاري ، وتهيأت لمواصلة الرحلة . لكنها \_ في قرار مفاجئ \_ غيرت طريقها ، وعانت إلى شواطئ أوروبا ...

告 等 事

في اليوم التالي قدمت \_ في الطريق نفسه \_ ملابين الأسراب من السمان ، غطت الشاطئ والشوارع والأزقة وأسطح البيوت ، تهادت \_ من الأيواب والنوافذ \_ إلى داخل الشقق والدكاكين . حتى الكبائن القليلة المغلقة ، في امتداد الشاطئ استطاعت \_ بوسيلة ما \_ أن تنفذ بداخلها ..

يدا المناس \_ من كثافة الأسراب ، ودقة تنظيمها ، وانتشارها في كل الأمكنة \_ عجزهم عن المقاومة . مالوا \_ مؤقتًا \_ إلى التريث ، فرحلة السمان لا تعرف التوقف.

\*\*\*

هل بعد السمان نفسه لإقامة طويلة ؟. لم يحاول أن يضايق الناس ، ولا أن يسطو على ما يمتلكون ، أو يدس منقاره في شئونهم الشخصية ، أهمل حياتهم ، فهم يحيونها بمثل ما اعتادوا: النوم والصحو والعمل والنقاش والفصال والأخذ والرد واجتراز الذكريات . أحسنت مجموعاته الانتشار ، فهيأت لنفسها الرزق ، اكتفت بحجرة في نقطة الأنفوشي ، تدير منها أحوالها ، أفرزت \_ من بين أسرابها\_ كل ما تحتاجه من جنود وعلماء وحرفيين وموظفين ، حتى الصغار ، أقامت لهم مدارس ودور حضانة في حنيات السلالم والأدوار الأرضية ، أغنت الناس عما ألفوه \_ في الزمن الخالى \_ من الجري وراء أسراب السمان ، حتى يهوى مجهدًا في أبديهم ، فتنازلت \_ بطيب خاطر \_ لموائد الطعام ، عن مرضها و المصابين في حوانث .

لم يعد في الأمر ما يريب ، استقاد الناس من حباة السمان بصورة مؤكدة: النظام والهدوء وحب العمل والكسب والمسل إلى عدم السهر . لكن شيئًا ما مقلقًا ، تحرك في النفوس ، وتصاعد بالهمس ، أثاره الملل والمخاوف والأسئلة . لاحظ الناس أنهم لم يعودوا يتصرفون بمثل ما اعتادوا ، وتنبهوا وإن كان متأخرا وإلى ملايين الأعين والأنفاس القريبة ، والمقاسمة في المكان مهما كان شخصيًا ، خلت النصرفات من العقوية التي كانت سمة أيامهم السابقة . بدا لهم استمرار الوضع و بصورته الحالية وتبين لهم و بعد نقاش طويل و قودوا الجلسات السرية ، وتبين لهم و بعد نقاش طويل و أن السكوت عن المقاومة و يم كل شيء و طريق إلى الجنون ،

"ابداع \_ فيراير ١٩٨٦"

## الطوفان

في مواجهة شاطئ الأنفوشي . في الساحة الترابية الواسعة بين شارعي خير الله يك والبوريني ، ظهر المخلوق الغريب فجأة ، جنّة هائلة ، غامضة الملامح والتفاصيل ، أضخم مما اعتادت الأعين أن تراه ، وأضخم مما رواه الجد السخاوي في حكاياته المثيرة عن أعاجيب الكائنات . مد الساقين في استرخاء ، وأسند الرأس إلى ما بين الساقين ، وتطلع \_ بنظرة ساهمة \_ إلى اللاشيء أمامه ..

قالت رواية: إنه اختار تلك اللحظات التي تعقب صلاة الفجر ، يعمق سواد الليل بصورة قاطعة ، قبل أن يتسلل في داخله نور الصباح ، لحظات يعمق فيها كل شيء حتى الحاجة إلى النوم . سعى من مكانه في أعماق البحر ، إلى هذه الساحة المقابلة لورش المراكب ، فأخذ مكانه ، يخلو من أثر الحياة ، لولا عينيه اللتين تتحركان تحت أهداب مسترخية ، أميل إلى النهيؤ للنعاس ..

صحا الناس في الأنفوشي على المخلوق الغريب ، يطالع أنظارهم ودهشتهم \_ وخوفهم أيضًا \_ من كل الأمكنة، حتى أول صاعدة إلى سطح بيتها في مساكن خفر السواحل ، أطلقت صرختها الداهشة ، فهرع الجميع لمعرفة

ما حدث ، واختفت هياكل السفن وراء المئات الذين احتشدوا على الرصيف ، وفوق سور الكورتيش ، بتطلعون ويسألون ويناقشون ويحاولون التخمين ...

\*\*

أفسح العساكر \_ بصعوبة \_ طريقًا لعالم الأحياء المائية ، الذي رضخ \_ لخطورة الحدث وضيق الوقت \_ فركب سيارة البوكس ،

هدأت خطواته حين انتهت به لمة الأجساد المتلاصقة الى فراغ يتوسط معظمه المخلوق الغريب . دس في جيب معطفه الأبيض معدات \_ من الواضح أنه كان ينوي استخدامها \_ وعدل نظارته الطبية فوق أنهه ، وتطلع إلى المخلوق في اهتمام واضح .. همس الضابط المرافق في أذنه مشجعًا:

ب أفترب يا سعادة البك ال.

اضطرب لصوت الضابط ، وليس الملاحظة . كان قد استغرق تمامًا في المشهد المثير أمامه . هذا المخلوق الغريب الذي يصعب تبين إن كان ينتمي إلى البحر أو إلى

الأرض ، أو إنه طائر من تلك التي أشار إليها الجد السخاوي في حكاياته ..

تساءل الضايط:

ــ هل هو حوث ؟...

أجاب العالم في حسم:

ــ لا ... هاتان العينان لكائن بشري ا ...

ـ الجثة نفسها ليست لمخلوق مما نعرفه .. ليست حوثاً أو فيلاً أو طائرًا كبير الحجم .. ولعلها شيء بجمع بين ذلك كله ا...

مال العالم إلى الخلف في قرار مفاجئ:

ــ إني أعرف في الأحباء المائبة وحدها ا..

李华李

تزايد الناس ، وإن لم يقتربوا ، فبلغوا عشرات الألوف .. سدت منافذ الشوارع والأزقة ، من سراي رأس التين إلى انحناءة الترام في طريق الكورنيش ، تساندت عشرات السفن الصغيرة ، والكبيرة ، وقف فوقها ، وتسلق

أشرعتها وصواريها ، مئات الأعين المنطلعة إلى الجسد الذي بذا \_ قي هموزه \_ ..

محروس الصغير \_ ابن المعلم متولى العياسي \_ وحده تشجع ، فقنف المخلوق بقطعة حجر ، ارتئت إلى الأرض أمامه ، ولم يبد أنه قد أحس بها ..

### قال طبيب استدعته الشرطة:

ــ لماذا لا نعطيه مخدرًا يساوي حجمه ، ثم تعيده الى موضعه في البحر ؟!..

رافق رأبه بخطوات مهرولة إلى دكان عم محمد حلاق الصحة القريب. أفسح له الطريق عشرات من الذين وجدوا في الفكرة ما يستحق التنقيذ ...

حمل كل ما في الدكان من حقن مخدرة ، وبسمل وحوقل وتشهد ، واقترب به محاذرًا به من الجسد ، شجعته الأستكانة التي تلقى بها المخلوق غرس الحقنة الأولى ، إلى إنعاها بحقل مخدرة أخرى ، تالية ...

طال الانتظار ، فلم بيد أن المخلوق تأثر بالحقن المخدرة . ظل في جلسته الهادئة بعلن عن صحوه \_ وحياته \_ بعينين ساجيتين ، تنظر ان إلى أمام في سكون هادئ ..

فلما توالت الأعوام ، دون أن يبارح المخلوق مكانه ، قرر المحافظ الجديد اللمدينة حرصًا على مكانتها السياحية \_ أن يستعين بالقوات المسلحة ، فتقضي عليه تمامًا ..

ارتدت \_ بين دهشة الناس وفزعهم \_ عشرات القذائف الصاروخية ، دون أن تحدث في جسده أثرًا حقيقيًا ، وإن أكد كثيرون \_ من الذين أتيح لهم المتابعة عن بعد \_ أنه بدأ يتململُ في جلسته ..

**表语**事

أعلنت القوات المسلحة عجز وسائلها عن القضاء على المخلوق الغريب ، أو حنى محاولة إعادته إلى البحر الذي لابد أنه أتى منه .. ولبث المخلوق في موضعه ، هادبًا، سلجى العينين ، وتشجع الناس ، فاقتربوا منه . وتحول بمضى الأعوام ـ إلى مظلة يحتمون بها ، وعقدوا الصفقات،

وقضوا الأمسيات ، وبالوا ، وغاطوا ، وتمخطوا ، ومارسوا الحب ...

وفي تلك الأيام التي بدا فيها المخلوق جزءًا ثابتًا من حركة الحياة حوله ، انتفض \_ فجأة \_ فسعى إلى الشاطئ المقابل ، ونفض الماء حوله ، فأغرق كل شيء .

"إبداع \_ قبراير ١٩٨٦"

المستحيل

حين بتاهى الصوت للمرة الأولى ، عبر النافذة المعلقة ، بدا له غير مألوف . يختلف عن تلك الأصوات الزاعقة التي افتحمت \_ لسنوات \_ حياته . فلما أغلق النافذة، تغلفت بالهمس ، وتطوحت إلى بعيد . كأنه تحطم أشياء ، أو صرخات مكتومة ، أو استغاثة مبهمة الكلمات ..

جلس ، وأرهف سمعه . مضت أعوام على إغلاق النافذة ، فذوت صورة الحياة في الخارج ، بهت ملامح الحركة الغائبة . أشفق على التطلع من الخصاص . نرك للخيال الاستعادة وامتدادات التصور . مواكب الأفراح والموالد والطرق الصوفية ، مقهى "الاتحاد" بمناقشاته وسهرة إلى نهاية الليل ، حلاق الجمال ذو الباب الضيق ، تحجب دلخله ستارة من حلقات الخشب الملون ، الفرجة المتسلية على صيد الجرافة ، رذاذ الموج على كورنيش الميناء الشرقية ، باعة السمك في مدخل السيالة ، الجماعات الوافدة ، قدمت من أماكن مجهولة ، فاستوطنت الحديقة المجاورة لمستشفى الملكة نازلي ، عربات الخس والترمس والباعة السريحة وترام رقم (٤) والملاءات اللف،

والفساتين والبيجامات والجلابيب والأحذية والشباشب الزنوية والأقدام الحافية ...

رجح أن يكون الصوت صرير عجلات عربة كارو في انحاءة الطريق .. لكن الصوت ظل على تواصله ، فاطمأن إلى أنه صوت آلة حفر في بناية قريبة .

خفت الصوت وتلاشى ، فتناسى ما حدث . عاد إلى عالمه ، ينام ويصحو ويأكل ويقرأ ويغني ويتأمل ، ويرنو إلى قادم الأبام بنظرات مسترخية ..

لم يكن أمامه سويى أن يغلق النافذة ، تلاغطت الأصوات: الزعيق والشجار والكلاكسات ونداءات الباعة . في الليل ، يتعالى الهدير من المقهى القريب: مناقشات وجعابات وضحكات وشتائم ، وترديد الجرسون لطلبات الزبائن ، والراديو الذي يواصل برامجه إلى نهاية الليل ، يختلط يدعوات ما قبل أذان الفجر في المرسى أبي العباس ، ثم تهذأ الحركة ، ويسود الصمت . يعمقه تكاثف الظلمة قيل طلوع الصباح . يتهيأ الإغفاءة ، فبضع الصخب الذي يبدأ بالتدريج \_ دورته اليومية ، عناق النوم في إطار المستحيل ..

دانت الغلبة للمشاجرات \_ فيما بعد \_ على صخب الطريق . علت أصوات الشتائم وضرب الكراسي والنبايبت والشوم وسرينة سيارات الشرطة والإسعاف التي تقبل \_ في الأغلب \_ عقب انتهاء كل مشاجرة ..

قال له الحاج إبراهيم الخليل . بائع الحلوى في ناصية البوصيري:

\_ كأنك أهملت مشكلاتنا مع الجماعات الوافدة ؟!.. لم يخف استياءه:

\_ كنت أواجه المشاجرات بمفردي ان

\_ نقدر ما فعلت . . لكن الأحداث تحت نافذتك . .

- أرّ معث أن أغلق النافذة ال

خفت الأصوات في اللحظة التالية لإغلاق النافذة ، بما أشعره أنه قد انعزل \_ أخيرًا \_ عن الدنيا الصاخبة حوله. يستطيع الأن أن يمضي أيامه في هدوء ، لا تشغله الأصوات التي علا صخبها . داخله شعور أنه يمتلك بيته . نزع بيجامته ، تمشّى بثيابه الداخلية ، تقلب في السرير ، نصفح كتابًا ، وأعاده إلى موضعه ، فتح الراديو ، فنقلته تصفح كتابًا ، وأعاده إلى موضعه ، فتح الراديو ، فنقلته

نشرة الأخبار إلى العالم الذي كان قد قرر تناسبه . التصق بالصمت تمامًا ، ونام .

تعددت الأوقات التي يتصاعد فيها الصوت ، تساوى الليل والنهار ، فيدا مستمرًا ، علا كأنه دوي المداقع ، تسلل إلى نفسه خوف ، فطرد فكرة الاقتراب من النافذة ، ومحاولة التطلع إلى ما يجري في الخارج ، أهمل الكتب التي كان قد بدأ في قراءتها ، شغله الصوت ، فلم يعد أمامه ما يفعله .

ضايقه السؤال الذي تراقص أمامه ، وهو يخطف ساندويتشاً:

لمأذا أُعَلَقُ النافذة إذن "٤..

اطمأن إلى تساند الأثاث على الباب المغلق . تكوم فكاد يغطى المدخل . زاد من شحوب أصوات الطريق تلاشى غالبيتها ، فلم يعد بصل إليه منها شيء . بدت الحياة \_ خلف النافذة \_ ساكنة ، لا زعيق ولا مشاجرات . رقت الأصوات تمامًا ، كأنها وشوشات النخبل في الميناء الشرقية ..

تنبه \_ مصادفة \_ إلى النافذة المغلقة . من السهل على مصدر الصوت اقتحامها . كان الباب قد تغطى بكل ما

في البيت من أثاث . دفع السرير أسفل النافذة وضع \_ من فوقه \_ المكتبة وأدوات المطبخ . اكتفى لنومه يحيز على حافة السرير , لم يعد بوسعه التقلب ، أو القراءة على الطاولة الصغيرة التي شكلت \_ مع بقية الأثاث \_ جدار الباب المغلق ...

علا الصوت وعلا . ارتج السقف والجدران ، واهتز السرير من تحته . جرى \_ بتلقائية \_ ناحية الباب . امنتث يداه كأنه يتقي سقوط النافذة . النف حول نفسه ، وتضاعل ، انكمش . حاصرته الوحدة فبكى ، أطلق صيحة فزع لما تهاوى الأثاث وراء النافذة وأطل المجهول \_ في الظلام \_ بنظرات تابتة .

" الحرس الوطني \_ يناير ١٩٨٧"

هل ؟!..

علا صوبتي \_ مهددًا \_ في غضب . تلاحقت الوخزات في صدري ، حادة ، قاسية ، فأغمضت عيني .

#### -4-

#### قال الطنبية:

ـ ريما الوفاة جنائية ، و لايد من تشريح الجثة ا..
همس سليمان اين عمي ، في أذن شقيقي الأكبر
محروس:

ـ أعط الطبيب شيئًا ، فيأمر بدفن الجئة دون تشريح ..

قال محزوس في أسف:

ــ من أين ؟.. همي الآن أن أدبر تكاليف الجنازة ا...

بدا سليمان ملمًا بأحوال الموتي والجنازات والدفن م الشرط على الحانوتي أن يكون الكفن سنة أتواب من الحرير، ويرعى الله في الغسل ، فلا بيقى من "السائليت" حتى البرودة ، ولا يدس في حقيبته زجاجة ماء الورد ، قبل أن تفرغ تمامًا ، ويبسمل ويحوقل ، ويتلو ما بوسعه من أدعية .

#### - £ -

سار في الجنازة أقارب وأصدقاء وجيران وزملاء عمل . تردنت الشهادتان ، وإنا شه وإنا إليه راجعون ، جرت الصلاة على الجثمان في المسجد القريب من البيت . رافق النعش \_ في الطريق إلى القرافة \_ محروس وشقيقي الأوسط سلامه وسليمان ابن عمي . تعالى "صوات" امرأة عابرة لمجرد المشاركة . صرخت أمي في ألم:

ــ أي تقاليد تحول بين أم ومرافقة ابنها إلى قبره ؟ أي .

كان النربي قد ائتهى \_ قبل وصول السيارة \_ من رفع "المجاديل" ، وتهيئة القبر . غلبت الألية على تلاوة القارئ ، قنهرة محروس:

المترم التلاوة وفنحن ندفع الك اء.

#### جر **إ**ا جي

أصرت أمي أن تلمس الكفن بيدها ، قبل أن يدخل القبر . احتضنته بأصابع متشنجة ، فكادت تمزقه . تصورت \_ بإصرارها \_ أنها ستزل معي ، أحاط بكتفيها محروس وسلامة ، حتى أعاد التربي "المجاديل" إلى موضعها ، وأغلق القبر .

#### ---

بدت الظملة كابية ، فتلاشت الأصوات تمامًا ، فيما عدا صوت جرذ ، عاد \_ بعد إغلاق القبر \_ إلى مألوف حركته ..

تحركت أيدي بالمجاديل ، فغادرت موضعها . تسلل نور ، وصوت التربئ يثقذ إلى الدلخل:

ــ تأكد أن أحدًا لن يمر ، حتى أفرغ من نزع الكفن ...

#### -- **9** --

قررت أن أمنعه . دبر محروس تمن الكفن بالكاد ، وأصر سلبمان أن يكون ستة أنواب من الحرير ، واحتضنت أمي الجثمان ، قبل أن يتوسد التراب ..

اقتربت الخطوات بطبئة حذرة ، حاول أن يعالج الكفن بأصابعه لدقائق ، ثم تعالى صوته الهامس:

\_ ناولني مطواة .. أخشى أن يتمزق الكفن ا.. ومضى قى التجاه النور ...

غاب التربي ، وإن بدت أنفاسه قريبة . لو أني تحركت بصورة ما قان يجازف بالاقتراب . أصبعي أو عيني أو فمي ، حركة خاطفة بلمحها ، فلا يقوى على فعل شيء ، يعدل عن محاولته ، ويظل جسدي مستورا ..

فهل أحاول ؟ هل أحاول ؟ ..

"القصة \_ يناير ١٩٨٦"

حكايات وهوامش من حياة المبتلى

فاعلم \_ أعزك الله \_ أن صابر عبد السلام ، حين رفض المغريات ، وأصر أن يقيم في قريته \_ برغم سوء أحوالها \_ لا يغادرها ، فلأن والده الحاج عبد السلام (')، روى له \_ ذات يوم \_ مجموعة من الأمثال ، رواها له أبوه الشيخ العتريس ، يذكر من بينها: من ساب داره ، اتقل مقداره . . البطيخة ما تكبرش إلا في لبشتها . . السمك لوخرج م المية يموت . . يا داري يا سائرة عاري . .

أزمع صابر \_ منذ تلك الليلة التي تمازجت فيها ظلمة الليل وضوء القمر على قسمات وجهه ، فبدت الكلمات كأنها وصية ، كأنها أمر عليه أن ينفذه ، كأنها نداء يجب أن يلبيه \_ أزمع صابر أن يظل قراريًا (٢)، وألا يغادر قريته ، مهما تحيفته الظروف القاسية ، ومهما بدت المغادرة \_ بيسر أحوال المغادرين والعائدين في أجازات ، ورسائل المقيمين في الغربة ، والعز الواضح في استقرار الذي أنهوا سني الابتعاد ، وعادوا إلى الحياة في القرية \_ مهما بدت المغادرة مغرية ..

ولما سألته أمه ، إن كان سبكمل خطوات زواجه من ابنة عمه سلسبيل ، أو أنه سيفضل الإرجاء لبلحق بالمغادرين، قال صابر في حسم:

## (فصل)

تزوج صابر وسلسيل ، بنى صابر بنفسه الحجرة التي أقاما بها في نهاية القراريط الثلاثة التي ورثها عن أبيه به

ولما حاولت سلسبيل أن تساعده في عمل الحقل ، رفض . ثم ناقش الأمر مع نفسه ، ومع الآخرين . ووافق \_ أخيرًا \_ على أن تساعده سلسبيل بما لا ينهك جسدها الضعيف .

## (فصل)

فاعلم ـ أيدك الله ـ أن قرار صابر عبد السلام ، أن بظل قي قربته ، كان حرص الأجيال السابقة ، تشقيهم فكرة أن يجازف المرء بالسفر إلى المناطق البعيدة ، والمجهولة .

يقسمون بالله ، وبالأرض ، ويزرعون النخيل ليفيد من ثماره الأحفاد ..

كان الخير يكفي ، ويزيد . وريما وقد أقوام من الذين يحيا بينهم ـ الآن ـ مغتربو القرية ، فيجدون زادًا وزوادًا ، أو تبعث إليهم المؤن حيث يقيمون ...

زاد من صعوبة الأمر ، شاغل الجميع ، وما أنفقوه من جهد ومال ، ليستأنف الحجاج رحلاتهم . بعد أن أسرف قطاع الطرق في اعتراض القوافل ، وأقفلوا الطريق إلى بلاد الحجاز ...

## (فصل)

فاعلم \_ أفادك الله \_ أن الحياة مضت بصابر وسلسبيل ، رخية هائئة . القراريط الثلاثة تثمر خضرا وفاكهة وما تشتهي الأنفس ، يعملان إلى ما قبل الغروب (١)، يبين الليل عن خلو البال في ضحكات وأغنيات ، وربما نقر صابر على الطبلية في إيقاع منتظم ، وسلسبيل تتأود أمامه \_ في حياء \_ بجسدها اللدن الجميل ..

مثل السحابة السوداء التي تحجب ضوء الشمس ، فتحيل النهار ليلاً ، هبط المرض على جسد صاير ، أبان عن نفسه في ضمور البنية ، وتساقط الشعر ، وذبول الشفتين ، وتلاشي البريق في حدقتي العينين ، كأنهما تعميان ..

بدت سلسبيل \_ أمام ما حدث \_ فاقدة الحيلة ..

سألته إن كان قد تناول طعامًا خارج البيت ، أو تردد على الغرزة الواقعة في مدخل القرية ، أو استحم في الترعة، فلحقته أمراضها ..

نفى صابر كل اليواعث ، وإن صارح زوجه للما الشند عليه تباريح المرض أن الأشرار فيما تروي الشائعات عليه تباريع الرويع الآمنين ، وقطع الطرق ، ومنع القوافل ، إلى الدس بالسم والربط ، وغيرها من أفعال السحر والتجيم ...

قالت سلسبيل:

- وما شأنك بطريق الحجاز ؟

قال صاير:

ب السفر قيه أمنيتي الدائمة (\*).

## (فصل)

أقعد المرض صابز 6 فلزم البيت ٥٠٠

باعت سلسبيل ثمار الأرض (٩)، وأنفقت على على علاجه. لخفق الأطباء في التعرف إلى بواعث المرض ، فاختفت الأدوية ووسائل العلاج ..

تنازلت سلسبيل \_ بطيب خاطر \_ عن خلخالها الذهبي ، وما كان أهداه لها صابر ، في الأيام الخوالي .. لكن المرض ظل ساكنًا في جسد صابر ، يرفض الأدوية ، ووصفات المجربين ..

صارت الحيرة عجزا ، عندما صارحها طبيب بأن المرض يستعصب على علم الأطباء ، وأن عليها أن تنشد منجمًا ، أو ساحرًا ، أو تأمل في رحمة الله ..

## (قصل)

فاعلم \_ أعزك الله \_ أن الروايات تناقضت فيما جرى لصابر وسلسبيل ، وإن النقت جميعها في تيقن المرأة من عجز الطب عن مداواة المربض ...

استعادت باشمن الشيطان الرجيم وطافت بأضرحة الأولياء والصالحين و نذرت الندور والتمست التمائم والأحجبة والوصفات والرقي والتعاويذ وقصت لشفاء صابر لهي حفل زار استحضرت أرواح القدامي والزاحلين والزاحلين والزاحلين والراحلين والمراحلين والراحلين والراحلي

غادرت سلسبيل ـ للمرة الأولى ـ بيتها . لم تكن الغربة مما يدور لها في بال . كانت تحب الغيط والبيت الصعير والنهر والزراعة وأشجار الصفصاف والقيلولة والليالي المقمرة ... لكن المريض انكمش في نفسه ، قلم يعد ما يشى بحياته سوى أنفاس ضعيفة ...

كان لايد أن تجزي عليه ...

زارت مدنا وقرى . ونامت \_ بنصف عين \_ في المساجد والزوايا والتكايا وحنايا السلام والحدائق العامة .

منعها الحياء ، فلم نبح يما بات عليه حالها ، وإن أفاضت في النحدث عن العليل الذي كان ــ قبل أن يدهمه المرض ــ زين الشباب ، وأبرهم بأهله وناسه و الأقربين ..

## (قصل)

فلما كان اليوم الثاني والستون بعد الأربعمائة ، جلست سلسبيل إلى شيخ في قرية بعيدة ، تشكو همها ..

قال الشيخ و هو ينكت الأرض بعصاً في يده:

\_ كنا نرافق أبناء قريتكم في طريق الحج ، قبل أن يخلقه الأشرار ...

ورفع حاجيبة ، تعييرًا عن الدهشة:

\_ كانت حياتهم بلا هموم ... فماذا جرى ؟

## (قصل)

قلما كان اليوم الرابع و الثمانون بعد الألفين ، صحت سلسبيل على عينين تطيلان النظر إلى صدرها الذي تمزق عنه ثوبه ..

دارت صدرها يكفيها مويكت ..

# (فصل)

فلما كان اليوم الثاني عشر بعد السنة ألاف ، أولت سلسبيل ظهرها إلى ضريح الإمام الشافعي ،،

قالت:

\_ أخاصمك إن

خافت من غضبه و فأردفت؟

ـ هدني السفر البحث عن دواء لصابر المسكين ، فساعدتي !

# (فصل)

فلما كان اليوم المائة والسبعة والتسعون بعد العشرة الاف و قتح صابر عيتيه ، وسأل:

ــ هل عنت ٧..

قالت سلسبيل:

\_ كنت نائمًا ..

ب ومنى لم أكن نائمًا ؟! ب أملنا في رحمة الله !..

\_ لا فائدة .. فلماذا تروحين وتجيئين ؟!

ــ مادمنا تحيا ، فإن الأمل قائم!

ــ لا فائدة من وأحلك من ..

قاطعته:

ــ سأظل زوجتك ، فلا تعذبتي إ. :

## (فصل)

فلما كان اليوم التاسع و للعشرون بعد الأحد عشر ألفًا. أنهى طبيب ذائع الصيت ، عالي المكانة ، فحوصه وتطيلاته في جسد المريض الذي تضاعل ، فيدا كقطع متداخله من اللحم ...

زاد الطبيب ، فقرأ الطالع ، وعاد إلى الوصفات التي تداوى بها المريض ...

قال الانماع القلق في عيني المرأة:

\_ المريض تمني شيئًا ، فاستعصى عليه ..

\_ كانت القناعة حياته ..

هنفت متذكرة:

\_ السفر إلى بلاد الحجاز أمنيته الدائمة ..

حد فلماذا لم يسافل ؟

ــ منعه قطاع الطرق. ..

نقر الطيب المكتب بأصبعه:

ــ هذا هو السيب ا...

# (فصل)

فأما الأراء التي ناقشت أفعال قطاع الطرق ، فقد حكمت عليها جميعها بالإدانة ، وأنها مرادفة للحرابة . وجزاء الذين يرتكبون جريمة الحرابة ، ويسعون في الأرض فسادًا ، بقطع الطريق ، أو يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض (٦).

ظلت الطريق إلى بلاد الحجاز مقطوعة ، وشفاء صابر هم سلسبيل وشاغلها ، تعددت أسفار ها إلى بلاد طالما التقت بأبنائها في شوارع القرية ، وإن لم يخطر في بالها بومًا \_ أنها تسافر إليهم ، تشرح الأحوال ، وتطلب الغوث ، أعلن الأطباء حيرتهم ، وأخفق السحر والتنجيم والندور والوصقات وقراءة الطالع ، .

أمل الشفاء في سفر المريض إلى بلاد الحجاز ، بالطريق التي ألفها ، أمنيته التي طالما أضمرها ، وباح بها . الحرابة عائق ينبغي أن يزول، يبين الأمل في الشفاء عن تألقه ، يعود السمر والضحكات والغناء وليالي الحصاد .،

نطرح سلسبيل الأسئلة هل ؟ وكيف ؟ ومتى ؟.. وتتنظر .

## الهوامش

- (۱) كان حجة حيث ألبى نداء ربه بالسير على قدميه ، من قريته صفط زريق ، التابعة لزمام مديرية الشرقية محافظة الشرقية الأن بالا الحجاز ، عبر صحراء الأن بالى بلاد الحجاز ، عبر صحراء سيناء ، وصحار أخرى بعدها ، حتى أذن الشم أن يؤدي فريضته .
- (٢) القراري كما تعلم هو ذلك الذي يرتبط بأرضه إلى قرارها ، فمن المستحيل أن يشركها . . .
- (٣) كانا يحرصان \_ في الوقت نفسه \_ على راحة القيلولة -
- (٤) قاعلم ـ غفر الله لك ـ أن صابر عبد السلام كان يحمل قلبًا ينبض بالرحمة ، يشرق النور في دلخله . يغيث الملهوف . يساعد المحتاج يقتر على نفسه ويكرم ضبوفه . يحدث من يقاه ـ للمرة الأولى ـ كأنه يعرفه من زمان .

يوقر الكبير والصغير ، ويحترم الناس كافة . يعود المرضى . يشارك في الأفراح والمأتم يساعد الغلابة والضعفاء والمنكسرين . يفيض بالمحبة تحاه الآخرين . حتى الذين يواجهونه بالإساءة ، يغض النظر عن إساءاتهم ، إلا فيما يتصل بكرامته . يحرص على نظافة جسمه وملبسه وطهارة نفسه ولسائه . يصلي الفروض في أوقاتها . بعشق النكتة والعبارة الماحة . أمنيته التي كثيرًا ما حدث بها زوجه وأصدقاءه ، هي السفر إلى بلاد الحجاز من الطريق نفسها التي سافر فيها أبوه عندما التوى أداء فريضة الحج ...

- (٥) بأقل من أسعار ها أحيانًا ،
- (٦) عرف الإمام الشافعي الحرابة ، بأنها البروز لأخذ المال ، أو لقتل أو إرهاب . وعرفها الإمام أبو حنيفة بأنها هي الخروج على المارة بأخذ المال على سبيل المغالبة ، على وجه يمنع المارة عن المرور ، ويقطع الطريق . أما

الإمام ابن حنبل ، فقد عرف الحرابة بأنها تعني التعرض للناس بسلاح في صحراء أو بنيان أو بحر ، فيغصبونهم مالهم ، فهرا ومجاهرة ، أو بقتلونهم لأموالهم . وأما الإمام مالك ، فيرى الحرابة في قطع الطريق لمنع سلوك المارة ، أو أخذ الأموال على نحو يتعذر معه الغوث ..

حكايات فات أوان روايتها

لما غابت الشمس ، وحطت على المكان غمامة سوداء ، تصورنا أنها سحابة طارئة ، تمضي في طريقها نحو الشمال .. لكن الريشات الهائلة ، المتداخلة في الغمامة ، دفعتنا إلى الفرار ، وأعيننا ترقب الطائر الضخم ، كأنه الرخ الذي تتحدث عنه الحواديت ، وإن بدت ملامحه أقرب إلى النسر ، في حجم يفوق ألاف المرات صورته التي اعتدناها . تيقنا مما رأيناه ، ونحن نلتصق بأطراف الجديقة الواسعة ، ويدا الجناحان ، والجسد ، والرأس .

### ومضى الطائر بعيدا ..

غالبنا التردد ، واقتربها مما خلفه الطائر: بيضة هائلة توسطت الحديقة ، نقر أحدنا عليها بإصبعه ، ثم عدل عما فعل ، وجرى ، وجرينا خلفه ، وفي كل اتجاه ، عندما أظلمت السماء ثانية ياقتراب الغمامة السوداء ...

أقلع الطائر ، فخرجنا من مخابئنا ، ومن البيوت والشوارع القريبة ..

كانت البيضة الهائلة في مكانها ..

حاولنا تبينها ، لكننا أسرعنا بالفرار حين علت الغمامة السوداء رءوسنا ..

قال راشد عثمان محدرًا:

\_ لا تقتربوا من البيضة .. يظل الطائر بعيدًا ..

قال ركي عبد الحليم:

ــ وهل تظل البيضة بيضة ؟

قال عبد المجيد عنثر:

\_ ماذا تقصد ؟..

قال راشند عثمان:

ب لابد أنها ستققس يومًا لي.

قال عبد المجيد عنتر:

ــ بداخلها طائر ،، سيلحق بأمه ا

قال زكي عبد الحليم:

ــ فإن ظل في الحديقة ؟..:

قال راشد عثمان:

ب الطائر أتى من بعيد .. ولابد أن يلحق به أبناؤه .. عاود زكي عبد الحليم السؤال في إصرار:

ــ فإن ظل الطائر الوليد ، المرتقب ، في المديقة ؟..

### قال راشد عثمان:

\_ ستولجه الطائر ، وما بدلخل البيضة !

غلا صوبت عيد المجيد عنتر بالحيرة:

\_ فلماذا لا يحدث ذلك الآن ؟.. لماذا نكتفي بالإنتظار ؟!..

## أرتف في تأكيد:

ــ إذا فقست البيضة ، فسيعود إليها الطائر الغريب .. وقد لا يغادر المكان ..

لكن البيضة ظلت في موضعها ، والطائر برانا ، ولا نراه ، يهبط بجناحيه على الحديقة ، كلما اقترب أحدنا من البيضة ، يثور الغبار ، وتعلو أمواج الشاطئ تصطدم بالكثل الحجرية ، فتندلق المباه في الشارع . يشغلنا: ماذا بعد أن تقرخ البيضة ؟...

علت الأصوات في البيوت ، وفي القهاوي ، وداخل الدكاكين ، وعلى البلانسات ، وفي زحام شارع الميدان ، وأثناء الانشغال بصيد الجرافة ، وعقب أداء الصلوات في الجوامع ، وفي الموالد ، وعلى شاطئ الكورنيش . همنا التصرف قبل أن تفقس البيضة ، ويظهر ما لم نكن نتوقعه ..

طال النقاش ، والأخذ والرد ، والرأي ، والرأي المخالف ، والتأكيدات المقتنعة ، والتسخيف ، وببادل الاتهامات ، حتى هبط الطائر على البيضة ذات ليل بجناحية - وطال رقاده عليها ..

أدركنا أن أوان فقس البيضة قد حان ، وليس في مقدورنا ما بفعله .

حارة اليهود

مضى في قلب حارة اليهود ، يميزه قامة أميل إلى القصر والامتلاء ، ورأس مهوش الفودين ، وشعر كثيف بقز من فتحة الجلابية ، أعلى الصدر . بادي الصحة بما يلفت النظر . يعرفه المارة والجالسون ، فهم يتقونه بإلقاء السلام ، أو بالدعوة للضيافة ، أو بعدم الالتقات . وثمة رواتح غريبة ، نقاذة \_ وإن ألفها \_ تأتي من داخل البيوت ونجمة داوود مئداخلة في الأبواب والشرفات ..

تمنى بينه وبين نفسه لو أن هؤلاء الجالسين في الدكاكين ، والواقفين على النواصي ، المطلبن من النوافذ ، تحرشوا به شاكلوه مثلما فعلوا مع على الصغير . ينهي المسألة بمفرده . يطبح فيهم بيديه ، يفش الغل الذي يخنقه منذ سنوات ، ليست المسألة في مشاكلة على وإيذائه . يستطيع الوصول إلى الفاعلين . يترك لأصدقائه أمر تأدييهم ، فلا يعودوا إلى أذية الناس ، أو يتركوا الحي بلا عودة . الثأر شخصي ، لا يقف عند فرد أو أفراد . يمتد إلى حارة اليهود كلها . ناسها وبيوتها ودكاكينها ومعاملاتها . أفلسوه في يوم وإليلة . مهدوا لذلك سنوات ، بالقروض والشيكات المؤجلة والبضائع الأمانة ، ثم هطلوا كالسيل دقعة ولحدة . أصبح

دكان المصوغات والمجوهرات ملكًا لمن دفع السعر الأعلى. يسرع في خطواته إذا سار أمامه . يصعب عليه النظر ، ولو بطرف عينه . الهم تصاعد داخله ، ملأه ، حتى تمنى الموت. لما جاء الولد على يبكى الإهانة ، قرر أن يصفي الحساب كله . يكون الدرس في حجم التأثير المطلوب ، يعرف اليهود أنهم يسكنون الحارة ، ولا يملكونها . من حق الناس أن يمشوا في الشوارع ، والأزقة ، دون خوف أذى . .

هل ضربوا على الصغير في خناقة بين أطفال ، أو أنهم كانوا يعرفون أن الولد ابنه ؟ سأله عن الأولاد: هل هم أصحابه ؟.. وهل يعرفون من هو ؟.. وهل تحرش بهم ، أو ضربوه بلا سبب ؟.. روى الولد \_ في مكانه \_ ما حدث: أذته المفاجأة أكثر مما آذاه الضرب . وجد نفسه وسطهم . لحكموا حصاره في حارة خميس العدس ، وانهالوا عليه يالضرب القاسي ، المتواصل ، بالأيدي والأقدام والعصبي بالضرب القاسي ، المتواصل ، بالأيدي والأقدام والعصبي الصغيرة ، أتقذه مرور موظف بدار سك النقود . صرخ في الأولاد ، فابتلعنهم البيوت والحواري الجانبية . أكد الموظف \_ لما سأله جعلص \_ كل ما قاله الولد على ..

أرنف الرجل في تأثر:

حتى الكبار لم يعودوا يأمنون على أنفسهم إذا ساروا في الحارة.

أذهله صبحي أفندي منصور ، مأمور قسم الجمالية ، عندما كلمه فيما حدث . أشار الرجل إلى كنفه ، وقال في أسى وإضح:

ماذا تقول في القائهم الوسخ من نافذة ، على مأمور القسم؟

غَالبِ، الدهشة:

\_ گیف اگ ۔۔

قال المأموري

\_ كنت أختصر الطريق من الموسكي إلى القسم ..

في عدم تصديق:

\_ ربما لم يعرفوا من أنت ؟..

قال المأمور:

- والبدلة الميزي 2.

ـ لعل الوسخ ألقى عفواً ، أو خطأ ؟..

ـ والضحكات التالية لما حدث من المطلين في الدو اقد ، والجالسين أمام الدكاكين ..؟

وهو يطرب جيهته يقبضه يده:

ــ هذه مضيبة ا...

دلك المأمور بأصبعيه تحث أنقه:

\_ تكررت المصائب كثيرًا في الفترة الأخيرة ..

أخلى وجهه للغضب

\_ عل تأذل لي في التصرف ؟ . :

قال الرجل وهو يعاني:

ب أنا موظف رسمي .. أحتاج إلى التدفيق والإثبات ومراعاة الحساسيات .. أما أنت ..

وعلاصوته:

مدتصرف يا جعلص اله.

لم يكن من الفتوات ، ولا سعى إلى جعل الفتونة مهنته ، شاهده الخواجة السائح في خان الخليلي ، أعجب بصحته البادية . سأله عن مهنته ..

ــ كنت صائعًا ..

أضاف النساؤل في عيني الرجل:

ــ أبيع الذهب والمجوهرات....

ــ وماذا تعمل الآن ؟...

قَالَ فَي بِساطة:

\_ أفاست . . و أعمل الآن في حمل الخرائن ..

مط الرجل شفته السفلي ، وقال في إعجاب:

ـ مهنه مناسبه لمن هو في قوتك ..

عرض أن يصوره في إعلان البيرة الفرنسية ، رفض في البداية ، ثم وافق لما أقنعه الخواجة بأنه سيمسك كأس البيرة ، ولن يحتسيه . ذكر الخواجة وهو يضغط على ساعد محمد العسال كلمة "مجانص" . التقطها أبناء الحي الملتفون حولهما، حولوها إلى جعلص . صار اسمه ـ من يومها \_ محمد جعلص .

شارك في مظاهرات نورة ١٩١٩ ، وهاجم جنود الإنجليز في البارات ، وفي الأماكن المظلمة ، وفتح الطريق \_ أحيانًا \_ أمام موكب سعد زغلول ، حين كان يفضل المشي بين الناس . لكنه لم يخض معركة ، ولا حاول أن يجعل نفسه فتوة كباقى فتوات الأحياء . حشدوا الأعوان ، وخاصوا المعارك ، وفرضوا الإتاوات . دانت لهم السيطرة، واعترفت بها الحكومة ، استعانت به أقسام البوليس في استعادة الحقوق الضائعة ، والبحث عن المخطوفين والغائبين. حاول عنثر إدريس فتوة محمد على ، أن يمد سطوئه إلى المناصر وما حولها . ظن أنها بلا فتوة ، فنشر آعوانه ، ومضى يطلب الإتاوات وثمن الحماية ، تصدى له محمد جعلص . استغاثت به جارة ، أخذ أعوان الفتوة كيس النقود من يدها . لم يخض المعركة إلا بعد أن بصق الفثوية على رجائه بأن يعيد الكيس إلى المرأة الغليانة . سار في طريقه ، والأعوان من حوله . اختطف جعلص الشومة يسهولة من يد الفتوة . أطلق عنتر إدريس صرخة ألم ، وهو بعانى \_ بتأثير الضربة المباغثة \_ تخلخل ساقيه . لحقه في الموضع نفسه بضربة ثانية . تهاوي إلى الأرض بحسده

العمالق ، استغل جعلص المفاجأة ، فطاح يشومته في الأعوال . تساقطوا حرحى ، أو فروا . تعالت الزغاريد من النوافذ والمشربيات ، ومن وراء الأبواب الموارية . عرف فتوات الأحياء الأخرى أن محمد جعلص هو فتوة المناصرة ، وإن لم يمارس الفتونة ولا سعى إلى التكسب منها ..

عرض الكثير من شبان المناصرة ، ومن مساعدي فتوات الأحياء القريبة ، أن يعملوا معه . الفتوة يطيح بضرباته ، والأعوان يتلقون الضربات . عيب أن تصل إلى الفتوة ضربة واحدة . تلك أصول الفتونة . اعتذر جعلص بأن إيراد دكانه يغنيه عن الفتونة ، وعن العمل عد الآخرين قال !

ـ سألجأ إلى أصدقائي إذا تورطت فيما لا أستطيع مو أجهانه يمفردي !

لم ببدل مشواره اليومي من المناصرة إلى حارة البهود ، يقضي يومه في الدكان ، ويعود آخر النهار . ربما قضى ساعة في قهوة التحارة ، بلتقى بشبان المناصرة ، ممن لا تأذن التقاليد باستقبالهم في بيته ، أو استقباله في بيوتهم ، يشرب الشاي بالنعناع ، بنصت إلى ذكريات قدامى الفنانين ،

يهز رأسه ويدندن ، لاختبارات آلاتهم ، يرد بابنسامة على رأيهم بأن يستغل مظهره في عروض السيرك ، أو في الفرق المسرحية ..

قال للمعلم الحلو الكبير:

\_ كم سأتقاضى من العمل في السيرك ؟..

لون الطو صوبته بنبرة إغراء:

ــ سأعطيك جنيهين كل ليلة ..

و هو يطلق ضحكة من أنفه:

ـ إيرادي في الدكان بزيد على عشرة جنيهات ... فما يدعو إلى مرمطة نفسى أمام الناس ؟..

مات ناجي العقيلي ، صاحب الدكان الملاصق . الشتراه ، وزاد في عمله . أغراه التجار اليهود بالذهب المستورد . قدموا له البضائع أمانة . وبالشيكات المؤجلة ، السعت معاملاته وأمواله عند الزبائن ، وزادت التقوب فلم يستطع سدها ...

انتظر حتى انصرف الشاب والفتاة من دكان عبد العظيم هربذي .

كال:

ــ أغلق تكانك الآن !..

تم وهو يشير بيده:

\_ وادع زملاءك إلى إغلاق دكاكينهم ..

علا خاجبا عبد العظيم هريدي:

\_ لماذا ؟..

قال محمد جعلص:

بيني وبين سكان حارة اليهود تأر .. سأصفيه ا..

قال هريدي:

- كل الحارة ؟

ــ زادت التصرفات المجرمة .. فصار من الواجب تأديب الحازة كلها ...

قال هريدي:

ب بمقردك يا جعلص ال..

ب طبعا لا .. استقدمت مجموعة من بلدياتي في الصبعيد .. فطنتهم على المسألة وما يجب علمه ..

أدار عبد العظيم هريدي نظرات متلفتة وراء محمد جعلص:

ـــ أين هم ؟.،

أشار بإصبعه:

ـ ينتظرون في ميدان الحسين ..

غالب هريدي تردده:

ــ سأغلق الدكان و أظل معك ..

هَنَّفَ بِعَفُولِهٌ:

\_ لا .. دكانك في دائرة سطوتهم .. ربما أنوك ! ...

ــ هل تظن أني أتركك بمفردك ؟..

أردف وهو يتهيأ للقيام:

ما يجري عليك يجري على أصدقائك ..

سد الرجال كل المنافذ المفضية إلى حارة اليهود، في الحسين ويبت القاضي والموسكي ، تأكدوا من الأبواب الخلفية البيوت والدكاكين والمخازن ، فلا بفلت أحد ..

حتى لا يتورط الرجال في جرائم ، شدد عليهم ، فلم يحملوا سوى الشوم والنبابيت . أخذ مطواة في يد متأهبة ، ألقى بها داخل بالوعة . قال في لهجة محذرة:

## - تريد التأديب لا القتل إ

لما اطمأن إلى إغلاق مخارج الحي ، أعطى الإشارة، وتقدم الرجال ، سدوا الشوارع والحارة والأزقة بلجسامهم . أدرك فنوات اليهود ما ينتويه . أسرعوا بإغلاق الدكاكين والبيوت . أخذوا ما استطاعوا حمله ، وخرجوا: شوم وعصى ونبابيت وسكاكين وخناجر ، طاح فيهم بقيضته وشومته . علت الصيحات والصرخات والتأوهات ، وانبثق الدم ، تعالى الصوات من النوافذ والشرفات . فتحت الأيواب ستقبل الأقدام الملهوفة . لم يلحق الدكاكين دمار ، ولا سرقت البضائع المعروضة . انهالت الضربات على الأجساد وحدها . من يسقط برفعون عنه ضرباتهم . يتجهون إلى أخرين ، أغلقت أبوب البيوت قبل أن يدخلوها ، أو سحبوا

من داخل الدكاكين . طاردوهم في أزقة الصاغة الضيقة . حرصوا أن نكوين الضربات موجعة ، وإن فطنوا إلى انتظام الأنفاس .

李华李

سحب كرسيًّا من البان المالكي ، وجلس . أغمض عينيه ، وتنفس الراحة . تصخب من حوله الدعوات والابتهالات والمدد والتسابيح ونداءات الباعة وأغاني الفونو غراف وصيحات المجاذبب ورائحة البخور والشواء والطعمية والسبح وغزل البنات والبصقات والشئائم والضحكات والبكاء والزغاريد والبدل والجلابيب والملاءات والطرابيش والعمائم واللبد والأعلام والييارق والسوارس والكارو ودقات النقرزان وتلاشي الظلال في شمس الظهر ...

قال وهو يسند الشومة على الجدار:

\_ علقة .. لن يعودوا بعدها إلى أذية الناس ..

قال عبد العظيم هريدي وهو يتأمل جرحًا في مرفقه من ضربة خنجر:

ــ هل تطن ذلك ؟..

حدجه بنظرة متسائلة . ضغط على شفتيه بأسنانه ، يختار الكلمات . أطلق أف بآخر ما عنده ، وسكت .

李华李

حاشية: الثابت \_ تاريخيًا \_ أن محمد جعلص مات في أولخر العشرينيات . دخل في قدمه مسمار ، وهو يسير \_ حافيًا \_ داخل بيته . أشار الطبيب الشهير علي باشا إبراهيم بضرورة بتر الساق ، حتى لا تلتهم الغرغرينا الجسد كله ، رفض محمد جعلص أن يحيا بحسد ناقص .

نبوءة عراف مجنون

اقترنت رؤيته بطفولتي الباكرة ، فلا أدري على وجه التحديد ، متى بدأت ألتقى به في شوارع الإسكندرية ، المؤكد أنه مضت سنوات ، ربما عشرون عامًا أو أكثر (منذ بدأت أعى الناس والأشياء من حولي وأتذكر) وهو يذرع الشوارع، هادئا صامتًا في البداية (ثلك التي لا أدري متى كانت على وجه التحديد) حتى النهاية الغريبة المحزنة (هل هي النهاية بالفعل ؟) .. المؤكد أيضنًا (ولقد كنت طيلة السنوات أحرص على التدقيق في ملامحه ، ومتابعة تصرفاته) أن صورته الظاهرة لم يطرأ عليها تغير واضح . قبل أن يغادر طبيعته ، ويعير الأسوار التي ظل حريصًا على ألا يتجاوزها . فالعينان ملتمعتان كأنه فرغ \_ لتوه \_ من البكاء ، أو أنه يتهيأ له ، ومنايت الشعر ضعيفة في جانبي الشارب ، فهو يكتفي بمساحة السنتيمتر نحت الأنف مياشرة ، والحرص على الأناقة واضح في البدلة الكاملة ـ حتى في عز الصيف ـ والقميص ذي الياقة المنشاة ، وربطة العنق التي أحكم ربطها ، ثم في تلك المشية المميزة التي كانت في الحقيقة أول ما شدتي إليه -

كنت أحاول أن أساير أبي في خطواته الواسعة . رسعى في يده . وشارع الميدان يشغى بالخلق للذين خرجوا لشراء لموازم العيد ... ولم يكن ذلك فقط هو كل ما يشعلني ( أعنى أن تساير خطواتي القصيرة خطوات أبي الواسعة ، والمسرعة) كنت مشغولا بمتابعة همهمات أبي لنفسه ، كان حزينا ــ لسبب أتبينه الآن ــ وكانت همهماته تعلى ، فتصبح كلمات واضحة المعالم ، أتذكر من بينها "أو لاد الكلب" . لم أكن أعرف هؤلاء الذين يوجه إليهم أبي همهماته ورآيه الغاضب. ولم أحاول \_ بالطبع \_ أن أعرف ، فقد كان أبي حزينًا لدرجة أحسست بها في تقلصات أصابعه حول رسغي .. وقبل أن ندلف إلى سوق (النقلية) رأيته: سحنته المألوفة ومشبته المميزة ، وتصرفاته التي كأنت ــ يرغم هنوئها ــ بستلفت الانتياء (المؤكد \_ كما قلت لك \_ أن هذه لم نكن المرة الأولى التي ألتقي به فيها ، ولكنها هي أول ما أتذكره من لقاءاتي به) فرد ذراعيه بامتدادهما . كأنه بفسح لنا الطريق . تسلل شعاع باسم في غيوم أحزان أبي ، فتشجعت، وتوقفت نظراتي على الرجل الذي بدا أنه يفسح

الطريق لكل الداخلين إلى السوق وتنبهت إلى جذبة غاضية من أبي .

### --

التقيت به في أماكن كثيرة . السحنة المألوفة والمشية المميزة والتصرفات التي تثير الانتباه . غابت الصورة في إطار المألوف ، فلم يعد يشدني . حتى نظرات الناس التي كانت تتراوح بين الإشفاق والسخرية ، انتهت إلى الحياد ، وإلى تركه منعز لا في جزيرته . وكان الناس مشغولين \_ أبامها \_ بالحديث في حرب فلسطين والأسلحة الفاسدة وخيانات الزعماء .

ويومًا (بالقطع ليس هو اليوم الذي رأيته فيه) غادر المألوف عادته . لم يتجاوز التصرفات الهادئة ، لكنه اختار السير على الأرصفة ، يرخي يديه ويرفعهما ، كأنه يرحب بصديق لا نراه .. ولأنه اختار شارعًا مزدحمًا (كان لقائي به في شارع السبع بنائ) فقد أفسح له الناس طريقًا، وعادت النظرات المتباينة بين الإشفاق والسخرية (أتذكر يومها أن

أبي كان بادي الانزعاج لحريق مروع التهم أضخم مباني القاهرة).

#### - 2 -

كنت في مشواري اليومي من المدرسة في محرم بك إلى البيت في بحري (المفروض أن يكون هذا المسورار بالترام ، لكننى كنت أدخر القرش ، قيمة تذكرة الدرجة التانية ذهابًا وعودة ، وأفضل السير على قدمي) وكنت مستغولا بالامتحان الذي اقترب كثيرًا (قال مدرس اللغة العربية أنه يضمن لي المجموع النهائي وقال مدرس الرياضة أن الصفر هو الدرجة التي أستحقها) عندما رأيته .. هل هذا هو؟.. كان يتوسط الشارع يسحنته المألوفة ، ومشيئه ، وتصرفاته التي تثير الانتياه . رفع بديه .. فلم تعويدا ترحبان بالصديق الوهمي ، إنما هما ترتفعان إلى أعلى ، وتهبطان إلى الأذنين ، كأنه يكبر ، أو أنه \_ في الأصح \_ يرد بالتحية على دعوات وهتافات غاب أصحابها . الحظت أن الناس \_ حتى راكبي السيارات \_ لم ياتقتوا إليه .. طرد الملك في الليلة السابقة ، وكانت الثورة الوليدة مثار نقاش لا ينتهي ٠٠ انشغات بمتابعته . كان الإشفاق يتملكتي وهو يسير وسط الشوارع المزدحمة بالسيارات ، ويداه ترتفعان وتخفضان ، يحي جموعًا غير مرتبة ـ والبعض ألف رؤيته فلم يعد يلتفت إليه ، والبعض يتابعه بنظراته المندهشة حثى يغيب ، شغلني التفكير في حياته ، وأنا في البيت ، وأنا في المدرسة ، وأنا في الطريق ، وأنا في أي مكان ، وكتت المدرسة ، وأنا في الطريق ، وأنا في أي مكان ، وكتت أبحث عنه ـ أحيانًا ـ في شوارع وسط البلد ، فلا أستريح حتى ألتقي به ، وشنمني أبي ـ ذات مغرب ـ لما سألني أين كنث ، وتهربت من الجوان الحقيقي .

### -4-

كان ما حدث تحولاً ، دفعني إلى السير بجواره ، والتأكد مما أراه وأسمعه (كان ذلك في اليوم التالي لإعلان قيام الجمهورية) لم يعد يكتفي برفع اليدين وخفضهما ، وإنما صاحبت الحركة المتكررة كلمة واحدة ، راح يرددها بصوت هادئ ، وإن غلب عليه الانفعال: النصر !.. !.. !.. ن .. صب .. ر .. وهو يوازن ما بين حركة البدين والكلمة التي لا

تتغير . تابعته على الرصيف الموازي من شارع شريف إلى ميدان محمد علي إلى شارع توفيق فشارع عبد المنعم فالعطارين حتى مبنى المحافظة . كنت قد ابتعدت كثيرًا . فعدت وأنا أفكر .

#### -٧-

ثمانية عشر عاماً \_ بالتحدي \_ بعدت فيها عن الإسكندرية . أصبحت المدينة \_ بالرغم مني \_ حنيناً عاماً ، يرفض التقاصيل وإن ففزت إلى الذهن \_ في أحيان كثيرة \_ صور واضحة \_ أو شاحبة \_ المعالم: ليالي المولد النبوي في أبي العباس ، خيالة الملك في جولتها الصياحية ، بائعو الصحف والفشار في ميدان محطة الرمل ، رذاذ الأمواج المنطاير على سور الكورنيش ، تشفعات الولايا في سبدي نصر الدين ، سباق البلانسات في الميناء الشرقية ، زحام شارع الميدان وصخبه وخنافاته .. وكنت أتأثر لصور الذاكرة كثيراً وأقرر \_ بيني وبين نفسي \_ أن أغادر الطوق الذي يحبط بي ، وأزور الإسكندرية في أقرب قرصة .

مع أنه لم يحتل أي موضع في ملايين الصور التي الثالث على الذاكرة خلال الأعوام التي بعدت فيها عن الإسكندرية ، فإني تذكرته حالاً لما انتويت العودة إليها لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بهجرتي إلى الخارج ..

كأنه كان ينتظرني ، وإن بدا على غير الصورة التي عرفته فيها .. غابت السحنة المألوفة والمشية المميزة والتصرفات الهادئة .. وكانت تشدني إليه الحركات الصامئة، التي أضاف إليها \_ في ختام أيامي بالإسكندرية \_ كلمة ولحدة ، لا يكاد صوته بيين بها: النصر .. لكنني ــ هذه المرة \_ رآيته في صورة مغايرة .. كانت قدماه قد تدلتا من الباب الأيسر في ترام الرمل ، وشعره الأبيض المنكوش تهدل على جيبنه وعينيه .. وفيضناه تقذفان الهواء .. والزيد يتطاير من شدقيه ، والصبحات متلاحقة الكلمات ، لم يتضبح في سمعي منها سوي الكلمة القديمة: النصر ا.. (وكان أبي قد مات ، وباع أخي الأكبر بيت الأسرة في الموازيثي ، وطرأ على الصورة السياسية تغير واضح) ودهشت لأن الناس كانوا يعبرونه بنظراتهم . حتى هؤلاء الذين وقفوا

بجانبه ، أهملو متمامًا . بدا وحيدًا ومنعز لأ ومسكينًا . وأيقتت أن هذه صورته منذ زمن ، فألفها الناس .

الثقافة ١٩٧٧

أحمس يلقي السلاح

أف ف ف ، نظر \_ بتلقائية \_ وراءه ، لمح الجندي وهو يعيد الحاجز الحديدي إلى موضعه . ثبت يده على "الكلاكس" يفسح طريقه بين المتزاحمين أمام بلب الجمرك ، ومضى قني شارع النصر ...

قبل أن يميل إلى ميدان المنشية ، تذكر لحنا لأم كلثوم: يا مسافر على بحر النيل .. أنا ليه في مصر خليل .. أسكت الدندنة ، وقرر ألا يرفع يده عن "الكلاكس" قبل أن ينتهي زحام المنشية إلى طريق الكورنيش ..

## -- Y ---

أنعشته نسائم الخريف ، فازم جانب الكورنيش الأيمن، يفسح الطريق للسيارات المسرعة ..

لم تسعفه الذاكرة بأغنية قديمة ، فعاد إلى الدندنة بلحن أم كلثوم ،،،

> قال وهو يتجه إلى داخل الدائرة الجمركية: \_ لا تعتبر الهجرة تصرفًا نهائيًّا ..

و هو يطمئن على جو از السفر والتذكرة: بالمحاول يوان كنت الا أعد ما كال:

\_ مع أني أصغرك بعامين ، فإن أمنا لا تعترف إلا بلك يديلاً للاب الراحل ..

و هو يضغط على ساعده بأصابع مترفقة:

\_ هذه فرصة لإثبات كفاءتك ا...

نفض رأسه ، وأعاد التحديق في المرأة أمامه ، كأنما ليستوبن مما رأى: قائد السيارة التي تتبعه ، سكنت حركته في امتداد ساعديه ، وإمساكه بالمقود . الملامح الجامدة تذكره باللحظات التي لم تقارق ذاكرته: بفعت به أمه إلى السلم بيد أرعشها الفزع ، فخطف الدرجات . لم يرفع إصبعه عن جرس شقة الطبيب في الطابق الأول إلا حين أطل الرجل بوجه غاضب ، وإن ابتلع الكلمات عندما أخيره بما حدث ...

دس الطبيب السماعة داخل الحقيبة الجلدية ، صعد الى قوق ، و هو يتبعه ، .

بدت خطوات الرجل منمهلة . أطال الوقوف خلف الدافذة المطلة على ميدان الساعة . دنا بجسده فتلامسا كأنما ليدفعه ..

عالب تردده:

ــ لقد غاب الوعي تمامًا !...

شمل الطبيب الجسد الساكن بنظرة متفحصة ، فك أزرار القميص \* ورفع الفائلة .»

كان البطن قد تكور بصورة غربية ، وبطقت العينان، وتدلخلت في شحوب الوجه زرقة قاتمة ..

مال بأذنه ، فتنصت على الصدر ، وضغط بإصبعين في البطن المنتفخ ، وقلب العينين ، وحدق فيهما . ثم لملم الثياب كيفما اتفق وسحب الملاءة ، فغطى الجسد كله ، وقال: انتهى ال.

ذكره السائق وراءه بالصورة التي شاهد فيها أباه لما أعلن الطبيب وفاته . زاد من السرعة ، فغابت السيارة في الحناءات الكورنيش ..

نهض الاستقباله ، فلم يفتش عن مقعد ، وظل و اقفًا ... سأل:

ب سافر ؟1. ،

قال:

ــ تعم ﴿ وأَشْكُرُ لِكَ عُونَكَ ﴿

- والسيارة ؟..

ب أعديها إلى الجراج ...

ــ هل طالبوا بنصريح ؟..

- نظر الضابط إلى السيارة ، فأذن بالدخول ..

\_ معاملاتنا كثيرة داخل الميناء ، كما تعرف ..

ــ أمِي وِلْخَوِاتِي ... كَلْنَا نَشْكُرُكُ لَـ..

\_ هذا و احت . ؛ لو الدك أفضال علينا إ . .

أغلق الباب وراءه . سار في الردهة الطويلة ، على جانبيها حجرات تضيق بالمكاتب وأصوات الآلات الكاتية والحاسبة وأجهزة الكمبيوتر ...

قبل أن يميل إلى المدخل الخارجي ، توقف \_ بثلقائية \_ وأعاد النظر إلى الحارس الذي بدا \_ لفرط هموده \_ كأنه التصق بالمكان . راعته السحنة الغريبة الساكنة ، أعادت الحادثة القديمة ، لما أعلن الطبيب \_ في يأس \_ وفاة أبيه ...

اهترت قدماه ، ومسح السكون والحجرتين المغلقتين من حوله . دلخله خوف ، فزاد من خطواته ، حتى أنقذته حركة الطريق .

روى لأمه ما حدث: وداعه لأخيه حتى غادرت الباخرة الميناء ، حرصه \_ وهو يعبد السيارة \_ على شكر الرجل ، تذكر فروى خوفه من قائد السبارة ، وحارس المبنى

قالت الأم وهي تمسح \_ بعناية \_ يقعة في جانب النرابيزة:

جاء دورك لقيادة الأسرة ...

ب أنا أجيد المذاكرة فقط ...

أضافت بعصبية:

ـ وقيادة السيارات ؟..

- أقود سيارات الآخرين لأنفق على نفسى ..

ــ مات و للدك .. وأصر أخوك على الهجرة .. وها تحن ... قاطعها:

ـــ صنح ما توقعته ..

شأبت صوته حدة:

ب هل نرجئ الحديث ؟..

ثم بلهجة تعلفت بالإشفاق:

ــ أقدر مشاعرك لسفر أخي ..

لمح الدمع في عيتيها:

\_ تُحدث الرجل عن أفضال أبي ا..

ما حدث مضى ككابوس ، وإن لم يبرح الذاكرة . عاد ـ في يومه الأخير \_ مهمومًا: فأثار قلقها . بغادر الببت ذات صباح ، يعود بعد عشرة أيام ، وربما بعد خمسة عشر بومًا . بفض الأوراق عن الهدايا التي أتى بها من العريش أو القاهرة أو الإسكندرية . يتنقل بين جمارك المدن الثلث . قدم في رحلته الأخيرة من العريش . سألت عن ضخامة الهدايا ، فحدثها عن صفقة العمل . احتواه الصمت بعدها ، ولزم السرير فلم يغادره ، حتى فاجأته الأزمة في الليلة ذاتها

ــ أنتى الرجل على أفضال أبي .. فلماذا لا أقصده في وظيفته ؟...

ثنت إليه نظرة قلقة:

- ليتك سيتعد عن هؤلاء الناس.

ـــ لكنهم أصدقاء أبي أي.

ــ مات أبوك دون أن يشكو مرضيًا اله.

أخلَّى وجهه للدهشة:

ــ لا شأن لهم بموته ا.

\_ منذ عرفوا طريقهم إليه ، لم تفارقنا المناعب ... والعلهم وراء هجرة أخيك !...

أضافت ، وهي تعلق الباب وراءها:

\_ ابتعد عن هؤ لاء الناس ا...

#### **→** ŏ ←

كان قد اتخذ قراره . أثق في نياتكم . إذا كانت أقضال أبي خدمات ، فإني أعد بما فوق الطاقة . بوسعي أن أفعل ما كان أبي بفعله . دلوني على الطريق التي سار فيها ، فلا أخطئ معالمها ..

#### -- **}**\*

استقبله زحام ميدان الساعة ...

قبل أن يعبر مزلقان الترام ، اجتذبته سحنة بائع الصحف على ناصية الميدان . عاود التحديق ، فرأى وجه أبيه الما أتاه الطبيب ..

أسرعت خطواته في غير اتجاه . انشغل حتى عن النظر إلى وجوه الناس من حوله . ارتمى دلخل تاكسى ليى

إشارته . أغمض عينيه ، وأسند رأسه إلى الخلف . حاول السيطرة على الهاث أنفاسه ...

سأل السائق عن الاتجاه ، ففتح عينيه . اصطدمتا بالمرآة أمامة ..

هر رأسه ، وأعاد النظر ..

صرخ .،

الشرق الأوسط ١٩٨٧/١٢/٢٥

فلما صحونا

مع أني أذكر ساعة رؤيتي له للمرة الأولى: ظلال الغروب تعلو أسطح البنايات ، وتغيب عن الطريق ، فتضفي على الناس و الأشباء غلالة رمادية ، تهدأ الأصوات بالظلمة التي حلت في الدكاكين ، ودلخل البيوت . ترجئ الإضاءة ، فلا تغري الذباب بالدخول ..

مع ذلك ، فإن المكان الذي رأيته فيه غاب عن بالي، فلا أذكره على وجه التحديد . ريما الجدار الملاصق للباب الخلقي بمسجد سيدي علي ثمر از ، أو الزّقاق المقضي إلى شارع الميدان ، أو ناصية شارع الموازيتي . صوئه المتخاذل ، والحقيبة التي هدت حيلي ، وتعجلي العودة إلى البيت . ذلك كله ، أنساني حتى الصورة التي رأيته فيها ، وإن كانت \_ بلا تقاصيل محددة \_ تدعو إلى الإشفاق ..

هل وضعت الحقيبة على الأرض ، وسألته عن حاله ، أو أنه هو الذي نادى ، فاتجهت نحوه:

ــ من الإسكندرية ؟

سلي أقارب فيها ...

ــ أصحبك إليهم ؟...

\_ لا أعرف أبن يقيمون ...

ب أَشْفَق عَلْدِكُ مِنْ أَقَدُومُ الْلَيْلُ ،

هزني صبمته المتحير ، فأردفت:

\_ بيننا قريب .. استرح قليلاً .. ثم تذبر الأمر !..

李华泰

فينت \_ في بيتا \_ ملامحه ، أهمل شعره ، فانسدل على جبينه حتى لامس الحاجبين ، نتاقضت نظراته الحادة مع خطواته المتمهلة ، والأهة التي رافقت جلوسه في "الأثثريه" المقابل لياب الشقة . :

دعوته إلى كوب شاي . نشاغانا بالحديث عن نظرات أخوتي المتطلعة . حمادة الصغير آخر من انسحب إلى الغرفة القبلية المطلة على شارع إسماعيل صبري . ارتفع صوته وهو يخاطب قطع الزلط الصغيرة ، نظمها في صفوف متقايلة ، تأهبًا للمعركة التي يديرها ..

علا صوت المطر في الخارج . تقاطر رذاذه على نافذة المطبخ المغلقة ، ثم انهمرت القطرات . تناهى صوت

حمادة من الداخل: يا مطرة رخي رخي .. على قرعة بنت أختي ..

شرقنا وغربنا . حدثني عن ظروقه ، قحدثته عن ظروقنا . قلت ما أسعفني به الخاطر والذاكرة ، وإن تبيئت للروقنا . قلت ما أسعفني به الخاطر والذاكرة ، وإن تبيئت للما بعد أيام لله كان مقتراً فيما روى ، بينما أطلقت لخاطري ما كان يقد إليه قيرويه ...

لاحظ دهشتي لأسئلته التي كأنها تعلم بأحوالنا جيدًا ..

\_ فلماذا بُسَأَل عن مكان أقاربك ؟...

\_ لا أعرف أين يقيمون ..

ب تحيرتي ا.. ألا تتابع أنباء الحي ؟...

\_ فقط أقاربي من هنا ..

李拳拳

في الصباح ، داخلني إشفاق لما رأيته \_ قي المطبخ \_ \_ بعد لنفسه كوبًا من الشاي . لم أناقش مغادرته مكانه في الأرض ، بين صفين من الأسرة ، في الغرفة المطلة على

سيدي على تمراز ، بدا عفويًا في تصرفاته ، فدعاني إلى مشاركته احتساء الشأي ...

مال إلى دورة المياه ، فاغتسل . لاحظت أنه طوى الفوطة بإحكام \_ عكس ما نفعل \_ قبل أن يعيدها إلى موضعها . واتجه إلى مقعد في مواجهة "البلكونة" المطلة على الميناء الشرقية ..

举举举

بدأ أخوتي في مغادرة الشقة ، فغلبني الحرج ..

كنا سبعة أخوة وعينا على الإقامة في الشقة المطلة من ناحية \_ على سيدي على نمراز ، ومن ناحية ثانية على الميناء الشرقية ، تسعنا \_ بالكاد \_ حجراتها التي تبلغ ثلاثا . أهمل اليعض \_ لظروفنا المادية \_ مواصلة الدراسة، فالتحقوا بوظائف صغيرة في الميناء الغربية ، أو لدى تجار في شارع الميدان وسوق النصر .

قال و هو يسند قدمه إلى المقعد المقابل:

\_ اذهب إلى عملك .. وسأغلق الباب ورائي ...

فكرت في قضاء اليوم أجازة . يصعب أن أتصوره في البيت بمفرده . لا أعرف عن ظروفه سوى ما حدثتي به مع ذلك ، فقد غادرت البيت . لم تتحول نظراتي عن بلكونة الشقة ، فبل أن أميل إلى شارع التتويج . تصورت \_ لا أدري لم \_ أنه ربما يراقب خطواتي المبتعدة ..

عدت إلى البيت بعد ساعتين ، أو أقل . حاصرتني الظنون ، فلم أدر كيف أتحدث ، أو أجيب عن الأسئلة ، أو أرتب الأوراق ، وسقط كوب الشاي لارتعاشة يدي وأنا أنتاوله ..

أدرت مفتاح الشقة ، يسبقني التخوف من سرقة الرجل لما في البيت ، قبل انصر افه ...

أطلقت \_ غصبًا عني \_ صبحة مفاجأة ، لما رأينه جالسًا على الكنية ، في وسط الصالة يقرأ صحف الأيام الماضية ..

يهرنا بأقاعيل كأنها السحر والاعيب الحواة . حاول حمادة تقليده . فأخفق . ولم نعد نلاعبه الشطرنج بعد أن تكررت ـ بسهولة ـ انتصاراته علينا ..

\*\*\*

قال حمادة:

مه أريد أن ألعب ...

قلت:

ــ ومن يمنعك ؟...

قال:

ــ هذا الرحل .. يبعدني إذا لعبت في الصالة .. ويأمرني بالصمت إذا لعبت في غرفتي ..

وات :

- كلها أيام ، ويترك البيت ان

杂春春

لم نعد نطيقه

غابت في تصرفاته نية الرحيل . غادر مكانه في الأرض بين الأسرة . لزم الكنبة المقابلة لياب الخروج . وحين يضع رأسه على الوسادة في منتصف الليل ، لا يقدم الموعد ولا بؤخره . لا يشغله أن نواصل سهرنا ، أو يحل التعب فننام . يناقش ويسأل . يغلبنا الحرج \_ أحيانا \_ فنجيب عن أسئلته ، أو ينشغل بقراءة الصحف ، ومشاهدة التليفزيون حتى ينتصف الليل . يعدل الوسادة تحت رأسه ، ويسحب الغطاء ..

شخط في حمادة الصغير \_ ليلة \_ عندما طال لعبه قي الصالة بقطع الزلط:

\_ كبرت على هذه الألعاب ..

أضاف فيما يقنبه التحذيرة

ــ انشغل بدروسك أفضل ا..

صرح حمادة:

ــ لا شأن لك ...

هوى على حمادة بصفعة ، فاجأته ، وفاجأتنا . اندفع حسام \_\_ بثلقائبة \_ ناحيته . أوقف اندفاعته ، وغلبنا الذهول لما ومضت المطواة التي أخرجها من ثبابه ..

انسحبنا إلى حجراتنا ، حتى حمادة نرك قطع الزلط في أماكنها ، دفعه الخوف إلى الحجرة التي تضمه وثلاثة من أخوتي ...

举举举

## ــ متى يغادر البيت ؟..

أمضنا الألم عندما تماوجت الأعماق بالسؤال ، وتخاطبت به الأعين ، دون أن نتيج جلسته المستقرة فرصة لأن نجلس ونتحرك ، نتام ونصحو ، بشغل السؤال مساحة الشقة كلها ...

كنا في حالنا لا نختلط بالحيران إلا لضرورة . صباح الخير يا جاري ، أنت في حالك وأنا في حالي . حذرنا حسن لما جلس مع أصحابه في قهوة المطري المطلة على الكورنيش ، يوم تسلم راتبه للمرة الأولى ، عاد إلى

مألوف عادته ، عادنتا . نعود من أعمالنا ومدارسنا ، فلا نغادر البيت إلى صباح اليوم التالي ..

مع ذلك ، لم تكن حياتنا تخلو من تحرشات الجيران أو سابلة الطريق ، وربما شتائمهم واعتداءاتهم . ندافع عن أنفسنا بالقدر الذي تتيحه لنا قوتنا . أفلحنا في رد اعتداءات الجيران أو المارة الذي طال أذاهم واحدًا من أخوتي . قلبنا \_ ذات يوم \_ عربة بطيخ دفع البائع أخي حمدي بمقدمتها

الأمر \_ هذه المرة \_ يختلف . بريق النصل الحاد يذوي الكلمات . لم نتحدث في أعمالنا ولا إلى الجيران أو سابلة الطريق ، عن الخوف الذي هد تفكيرنا فعجزنا عن التصرف ، تكرر خروجنا والعودة في آلية صامئة . أجهدنا التقكير ، وإن عجزنا عن فعل شيء .

جاوز الصمت الزاعق إلى مطالبات وستائم . رفض حمادة إحضار كوب ماء من المطبخ ، فصفعه بلا نردد . أهملنا الأمر حتى حسام ظل في جلسته أمام التليفزيون ، كأنه لم ير شيئًا ..

أيقظنا الصراخ من نومنا . هرعنا إلى حيث الرجل . كان قد أمسك بذراعي حسام ، وراح يخيط رأسه في الحائط، وحسام يستغيث بأسمائنا ، ولحدًا ولحدًا . لم نعرف بواعث ما حث ، ولا لماذا فعل الرجل ما فعل ، غير أبه بشتائم حمادة، وجذبه لبنطاون بيجامته بأصابعه الصغيرة ..

نظرت إلى أخوتي ونظروا إلى ، غلبنا الثخاذل والحيرة ، فلم تتكلم ، أو نفعل أي شيء ..

سعى حمدي إلى غرفته ، وصفق الباب \_ بشدة \_ وراءه . ترك الرجل نراعي حسام ، فتهاوى إلى الأرض . دار الرجل حول نفسه . فولجه نظراتنا بهزة من ذفنه ، تأمرنا بالانصراف .

عدنا إلى حجراننا في نثاقل ، كأن أقدامنا النصقت بالأرض ، وإن شمانني انتعاشة لنسائم منعشة من خلال النافذة البحرية ،

(إبداع يوتيو ١٩٨٧)

أهمل متابعة المضيفة ، وهي تشرح خطوات الإنقاذ، تكرر الأمر في عشرات الرحلات بين القاهرة ومسقط ، فبدا المشهد رتيبًا . ناوشته أحداث الأيام الأخيرة ، فاطمأن إلى الحزام ، وأسند مؤخرة رأسه إلى المقعد ، وأغمض عينيه ، مستعيدًا كلمات سعيد منصور ، وهو يودعه طى باب المطاز؛

ـ أعلم أنك حزين ..

تُم و هو يشد على يديه في مودة حقيقية:

بعتاد المغترب إذا استعد للعودة النهائية ، لايد أن يعتاد سماع ثلك الكلمات التي عجزت عن فهمها !..

أضياف ضياحكًا:

\_ أنت الآن كجندي تناساه زملاؤه بعد فك خيمته !..

أنهى الإجراءات في ألية ، وإن حرص على سؤال شرطي الجو ازات: هل تتيح لي تأسيرة المغادرة أن أعود إلى مسقط ؟.. قال الشرطي ، وهو يتأمل الختم الدائري:

ــ العودة من حقك بعد ستَّة أشهر ...

تنهد في ارتباح ، وتقدم إلى الباب المفضى للدائرة الجمركية . حين صارحه مصطفى قاسم ـ لمرأى الحتم الذي شغل صفحة كاملة ، بخطورة الأمر ، تساءل في دهشة:

ــ وهل قعلت ما يستحق ؟...

قَالَ:

ــ الكفيل يملك إيداعك بالسجن بلا سبب ..

النَمع الغضب في بحلقة العينين ...

شمله مصطفى قاسم بنظرة إشفاق:

\_ جريمتك أنك ارتديت ثيابًا في مستعمرة للعراة ... قال:

\_ بخاسب المزء على استقالته ؟! مع

ـ پرى أنك أربكت العمل بالاستقالة في موعد غير مناسب ...

ـ وما الموعد المناسب ؟...

ــ هو الذي يحددها...

\_ وبلك الكلمات الغربية التي لا أستطيع فهمها ؟..

ب لإ يتحدث عنها سواك الم

\_ أنت تتحدث بها أحياناً ...

ـ وهم ! . و أخشى أنك ضبيعت كل شيء ! . .

张操格

تعرف إلى الكلمات للمرة الأولى عندما فاجأه ، في الغرفة الملاصقة ، حوار بين حسين أبي طالب ورشاد سليمان . لم تكن الكلمات تعبر عن لغة أو لهجة ، إنما هي حروف ألف سماعها ، وإن تتاثرت وتداخلت ، فبدت ككلمات مثقاطعة . أرجع إلى همس الكلمات ، صعوبة وصولها كلملة \_ إليه . لكن الكلمات تكررت في أيام تالية ، ناوشته وشغلته ، بدت لغزا يستعصى على الفهم وكان يغادر المكتب

بلا سيب حقيقي ، ينطلق بالسيارة إلى طريق المطار ، ربما طالت الرحلة إلى الرسيل أو فنجا: تذكر \_ ذات يوم \_ صديقاً يعمل بالتدريس في نزوى ، فواصل الرحلة ، لكنه فضل العودة ، قبل أن يصل إلى مشارف المدينة . لحقه نداء في شارع روى:

ــ الشمس لاهبة ، فأين تذهب ؟ ...

أبان له السؤال أنه غادر البيت ، دون أن يدرك \_ بالتحديد \_ مقصده . كانت الشمس في المنتصف تمامًا ، فخلا الشارع من الظلال والمارة ، فيما عدا هنديين افترشا مدخل بتاية قريية . قال في سزعة:

ــ مشوار !..

\_ وأين سيارتك ؟..

ب فضلت أن أمشي ..

.. ألا تخشى ضربة الشمس ؟ ..

هر كتفيه ، وواصل السير .

سأل رشاد سليمان عن معنى الكلمات ، فقال بيساطة:

\_ لا غموض .. أعط للكلمات انتاهبك جيدًا !.. هتف:

ماذا يتغير الناس في الغرية ؟...
قال رشاد دون أن يزايل هدوءه:
ما لعل التغير في داخلك أنت ...
أضاف متمائلاً:

\_ أين كانت مالحظائك من قبل ؟..
استعان ببديه في التعبير عن المشكلة كأنها حباته:
\_ نحن نناقش الأمر إذا أصبح ظاهرة !..

\*\*\*

حاصره الضيق ، فأحس بالاختتاق . غادر الشقة التي كان الساعها يقنف به في بئر الوحدة . مضى \_ بلا هدف محدد \_ إلى شارع روى ، حتى نهايته . لم يأبه بالحرارة اللاهبة أو الرطوبة التي أثقلت خطواته . قبالة مسجد قابوس تأكد من اللاقتة ، وصعد البناية ذات الطابقين . كانت العيادة خالية إلا من الممرض الهندي يطالع مجلة

بالأوردية . أهمل الطبيب السماعة على المكتب ، وسأل في اهتمام:

ــ هل زرت آخرین ک.

قال:

ــ هذه أول مرة ..

ــ مصري ؟

ــ نعم

\_ وأنا عراقي .. لي الأن عشر سنوات في مسقط ..

ب أنا أقل منك بسنة واحدة ...

ب أصبحت \_ مثلي \_ مو لطنًا عمانيًّا . .

قال في تردد:

ــ لولا هذه المشكلة التي اقتحمت حياتي ..

أعطاه الطبيب انتباهه . سأل واستوضح وباقش واعتذر عن كتابة روشئة ، أو تقاضى أتعاب:

ـ إني أكلمك بالعربية ، وأنت تقهمني .. فأين المشكلة إذن ؟

李拳拳

حيرة الأمر تمامًا ، فقرر تجاهله . تناسى الكلمات . أهمل سماعها ، أو تقصى دوافعها . اكتقى ـ لسماعها بنظرات لا مبالية ، وشفتين تحرصان في مطهما على تأكيد معنى الرفض. المفاجأة أذهلته ، لما تخللت الكلمات حديث الكفيل عن التصدير والاستيراد ، والبضائع التي تنتظر تحريكًا في ميناء قابوس . تداخلت الكلمات في الحوار ، وتعاظمت ، فخلا الحديث مما يسهل فهمه ، أخفق ـ للغضب الذي أطل من عيني الكفيل ـ في تنفيذ قرار اللامبالاة . حاول الفهم والاقتتاع ، لكن الكلمات تراقصت أمامه في حاول الفهم والاقتتاع ، لكن الكلمات تراقصت أمامه في هستيرية واضحة . أحنى الرأس يأسا ، فصرخ الرجل:

\_ أنت لم تعد نصلح للعمل معي ... كأنه نزع الغطاء من قمقم المارد: \_\_\_\_ إذن ع فاقبل لستقالتي إلى،

كالهمس ، أو التعكاسات الأصوات في الأودية ، وقيعان الآبار ، تناهت الكلمات إلى أذنيه . هز رأسه غير مصدق ، ثم عاود التأكد . كان يقبنه أن ما حدث في مسقط قد انتهي بإقلاع الطائرة ، لكن التلاغط حوله ، ذكره بمطار "السيب" وإن بدا الآن أكثر وضوحًا ، ونأيًا عن الفهم .

قاجأه ضابط الجوازات بتلك الكلمات المدغمة ، التي لا تتطوي على أي معنى ، ويصعب فهمها . ليست العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية ، ولا هي مفردات لغة بذاتها ، مع ذلك ، واصل الضابط الحديث ، تراقق كلماته تلويحات بأصبغة ، كأنه يئذر ، ولعله يهدد ،

قَال:

ــ لا أقهم إ...

طق في عيني الضايط شرر ، وتعالت الكلمات ، وانفرجت الأصابع ، يلوح بها في غضب واضح ..

شى نظرات الاستغاثة إلى الواقف خلفه: شاب في حوالي الخامسة والعشرين ، ارتدى بالطو بياقة من الفرو ، فبدا مهرجًا في الحر القائظ . ربما قدم من الأردن أو

العراق، العاملون في الخليج يحرصون على الريكوردر و السامسونايت . أرخى جفنيه كأنه يتهبأ لنوم. المؤكد أنه استمع إلى الكلمات ، فقد استلفتت انتباه الواقفين في الصفوف المجاورة ، وإن لم تغادر الصفوف انتظامها ، وعاودت النظرات اتجاهها إلى النوافذ الزجاجية .. لكن الشاب ظل على هدوئه ، كأنه وعي الكلمات . أحس بالاختناق والمحاصرة ، فثبت نظرات اللامبالاة ، وربما الرفض ، على الضابط الذي كور جواز السفر في يده ، كأنه سيمزقه ، اختار الوقوف في نقطة الصفر ، لينهى الأمر على نحو ما ، تساوت لديه البداية والنهاية ، وردود الأفعال مهما تكن قاسية، أذهله أن الكلمات على شفتى الضابط \_ ذوت بلا توقع . هدأت العاصفة بلا مناسبة ، وقرد جواز السفر أمامه، ثم ختمه ، ودفعه إليه من الخصاص الضيق ..

غادر الطابور كمذهول: ما معنى الذي يحدث ؟ هل هو حلم أو كابوس أو أن التعب أجهده ؟ لكن الحياة ـ داخل المطار ـ على الصورة التي ألفها من قبل: الناس هم الناس؛ اللافتات هي اللافتات ، نداءات الاستعلامات وإقرارات

العملة والسيور والأسواق الحرة والمتابعون لوصول الحقائب والحقائب المتخلفة والذين بالاعمل ..

بدا مغايرًا للمرات السابقة: مجموعة من السائحين ينتظرون حقائبهم . تأمل الاسم ورقم الرحلة ٥٧٦ ثل أبيب . ثل أبيب ؟!.

شمل المجموعة بنظرة جانبية . بدوا سعداء ، يتضاحكون ، وإن علت في أحاديثهم تلك المفردات التي عجز عن فهمها ..

عاد إلى قراره القديم ، فهز كتفيه ، واتجه إلى العربات الحديدية ، سبقه شاب بناهز العشرين ، سحب له عربة ، وشفتاه تلوكان الكلمات الغامضة المدغمة ، دفع العربة إلى موضع "السير" دون أن يتلفت إلى الشاب ، أو يناقشه في كلماته . كان القرار قد سيطر على تصرفاته ، فلا تعنيه بتلك اللغة ، اللهجة ، الكلمات الغربية المتتاثرة .

选择 杂

اطمأن إلى وقفته ، بحيث استند إلى العمود المواجه السير الحقائب ، نتبه على لكرة في جنبه ، تبعتها الكلمات

المنتاثرة الغامضة ، تجمع رد الفعل في صر أسنانه ، وتكور قبضته ، ثم أثر \_ بالإرهاق \_ أن يخلي مكانه للجسد الضخم الذي تشاغل \_ من بعد \_ بالمنادة على الآخرين .

\* \* \*

طالبه مأمور الجمرك بالاسم والمهنة وجوراز السفر ...

ے من أين ؟...

\_ مسقط ،

ـ أخر رحلاتك ؟..

\_ أعمل في مسقط لكنني دائم التردد على القاهرة ..

ــ تاجر شنطة إذن آ..

لو أنه روى عن الباعث الحقيقي !.. كان يحجز تذكرة العودة في اليوم التالي لموضوله إلى مسقط . أتعس اللحظات حين يغادر التاكسي في مطار القاهرة ويخطو إلى باب الدخول . أسعد اللحظات حين يعلن المضيف عن التحليق في الأجواء المصرية . أدهشته الدمعة التي ذرفها ...

بالرغم منه \_ لما أطل على الناس \_ وهو ينهي أوراقه \_ من نافذة مرتقعة في مجمع التحرير . كأن يحرص على قراءة الصحف ، يناقش القضايا البعيدة كأنه يحياها ، يسأل ويناقش ويقترح ويرفض ، يصلى الجمعة في مسجد أبي بكر الصديق الذي يرتاده المصريون ، يزور ويزار ويودع ويستقيل في مطار "السيب" ، يستوقفه اختلاف اللهجة والتصرفات والتكوين الجسدي \_ كان يراهن على الطيف القادم في الظلام \_ يهال الشوارع والميادين والشواطئ والأبنية ، إذا طالعته في التليفزيون: المراكب الصغيرة في شاطئ الأنفوشي .. زحام شارع الغورية .. لعلها مئذنة الحسين ، ، من هذه الأشجار فهي الإسماعيلية ، ، بور سعيد تخلو من البمبوطية ، فهؤلاء إذن من السويس .. إنها مستودعات البترول في مدخل الزقازيق .. حل الصيف ، فجمهور أستاد القاهرة يرتدي القمصان ..

تعلو عبارات الضبق من ملاحظاته . يهز كتفيه \_ أحيانا \_ فلا يأبه ، أو يهمس كالمعتذر: لقد تذكرت !.

فاجأته الكلمات الغامضة ، حين شرع المأمور مطواته ، ويدأ في تقليب الحقيبتين . لم يكن أعد نفسه

للرحيل، فخلت الحقيبتان إلا من ثبابه .. لكن المأمور أفرغ حتى الكروت السياحية على الطاولة ، بفتش عن شيء بذاته. أصم أذبيه بإغماض العينين ، حتى انتبه على هناف المأمور:

## ــ مع السلامة ا،

举 举 秦

من داخل التاكسي ، ذكر للعسكري الاسم والجهة ، تشاعل بتأمل القاهرة من النافذة المفتوحة: علا صوت السائق بكلمات من نوع: حمدًا شه على السلامة .. العالم زحمة .. الحر اليوم زلقد .. ثم تداخلت الكلمات \_ هي هي بالتأكيد \_ في قوله: أين روائح السفر ؟. زلد تشاغله بالتأمل ، فكادت جبهته تلامس زجاج النافذة المغلق . دانت الغلبة \_ فيما بعد \_ الكلمات القافزة ، تحاصره ، تستقزه ، تدفعه إلى \_ الكلمات القافزة ، تحاصره ، تستقزه ، تدفعه إلى امتصاص السكينة بإغماض العينين .. لكن البركان انبثق من الأعماق ، ثار وبالاطم وتصاعد ، فهتف كأنه يواجه الموت:

## ب اسکت ا

لمح البواب يفاصل زبونًا ، أمام الفائرينة الصغيرة في مدخل البيت . ناداه باسمه ، وأشار إلى الحقائب . تعمد أن يسبقه إلى مدخل البيت ، حتى لا يلاحقه \_ من يدري ؟ \_ بالكلمات المجهولة . كأنما الناس استبدلوا بما عرفوه من كلمات ثلك المفردات المحيرة ، كأنه يخالط ناسًا وهميين . يحيا في غير الزمان ، يهذي ويعانق خيالات . لاحقه البواب بالكلمات التي ألفها ، وإن لم يفهمها . أهمل الالتفات ، وصعد السلالم عدوًا . أطال الوقوف لحظات أمام باب الشقة: هل تقاجئه أمه بهذه اللهجة ؟ فكيف يواجه الأمر ؟ ماذا سيكون عليه التصرف ؟ ماذا سيكون عليه التصرف ؟ ماذا سيكون عليه التصرف ؟ ماذا سيكون

قاوم التردد ، وضغط الجرس ، لم يرفع أصبعه ، حتى انفتح الباب ، بدت أمه شعثاء الشعر ، تقصد العرق من جبهتها ، پيدها سكين ، فهي لابد قادمة من المطبخ .. اتجهت عيناه إلى شفتيها ، ترقبان الارتعاشة التي تسبق الكلمات .

\_ أنت ا؟...

ارتمي في حضن أمه ، وأجهش بالبكاء .

# (مجلة أكتوبر ـ أكتوبر ١٩٨٥)

# تكوينات رمادية

مددت يدي بعفوية ، وأضأت النور . كنت قد صحوت على أذان الفجر بتناهى من المرسى أبي العباس ، أطلت التحديق في الظلام السادر ، أتبين الشبح الواقف وراء الناقذة بنطلع إلى الطريق بدت المفاجأة في ملامح وجهه أقرب إلى الخوف ، وربما القرع .

هال ببديه ، فأطفأت النور:

قلت ؛ وأنا أزيح الغطاء عن جسدي:

ــ هل تتوي صلاة الفجر في المسجد ؟...

قَالَ فِي همس منفعل؟

\_ أي صلاة ؟!.. وهل يتبح لي الملاعين أن أصل إلى المسجد ؟.

قطنت لما يعنيه . حدثنا \_ أخوتي وأنا \_ عن متاعب \_ لا يدري بواعثها \_ بدأت إدارة الشركة تواجهه به، حين أعلن رغبته في التقاعد ، الخواجة ليفي (سافر فيما بعد \_ إلى إسرائيل ، ضمن الأقواج الأولى اليهود المصريين) أظهر قلقًا واضحًا . تمعن في وجه أبي ، كأنه يستوضح نواياه . قال وهو يتظاهر بترئيب الأوراق على مكتبه:

\_ أرى صحتك ممتازة ، . فلماذا تتقاعد ؟ . ،

سعل أبي \_ بالتذكر \_ وأسند راحة يده إلى صدره: \_ هدني الربو .. ولابد أن أنقذ نصبحة الطبب

\_ اكتف بالعمل معنا .. وأعدك بزيادة راتبك ..

ب صدقتي ... مطلبي الراحة وحدها ا...

بالراحة التامة : ...

روى أبي ما حدث ، دون أن يشير إلى ملاحظة ما . لكنه ـ في الأيام التالية ـ حدثنا عن الأوراق التي اختفت

من مكتبه ، واليرود القاسى في معاملة الخولجة ليفي ومعاونيه ، واعتذار الصراف بالمرض حتى لا يتقاضى رائبه . علا الإيقاع ويدت التطورات مثيرة ، عندما قاجأنا أبى \_ ونحن حول الطبلية ننتظر عودته \_ بخطوات متعجلة، ورجه يكسوه قلق واضع . وضع الصحيفة وكيس البرئقال على المائدة ، وعاد إلى الباب يستوثق \_ أعلى السلم ــ مما رآه . لم أكن رأيت أبى في تلك الصورة من قبل . تنقل \_ بعينين مرتعشتى الأهداب \_ بين باب الشقة والنافذة المطلة على المنور ، ولوحة الكانفاه المعلقة في الجدار ، وحركة مفيدة \_ دلخل المطبخ \_ تعد الطعام ، ونظراتنا القلقة . والقط السيامي الذي أقعى تحت الطبلية . غلب التوبر محاولته لعناق السكينة . جلس على الكنبة الاستامبولي . أطال النحديق في اللاشيء حوله . في اللحظة التالية ، تبدد السهوم ، فانتفض ووقف ، ودار حول نفسه ، وتحركت شفتاه بكلمات لم ينطق بها ...

أزاح له نافع وشاكر مكانًا بيتهما ، فجلس ، أمسك بيديه طرف الطبلية ، كأنه يهم بقلبها:

- هل رأيتم ما رأيت ؟..

تطلعنا بأعين منسائلة:

ب الخواجة دبفيد \_ مساعد ليفي ، بختبئ في بئر السلم !...

قلت في ضيق،

ـ ولماذا تتصور أنه بخثيئ ؟... ربما يريدك في أمر ما ؟..

ــ أنت لا تقهم شيئًا .. منذ أيام أتابع تتقيذ المؤامرة ..

\_ ضد من ؟..

ب ضد أبيك ا...

أغضبه \_ وإن لم يعلن \_ تنهدة لَحَي نافع غير المصدقة .

استطرد وهو بهش \_ بعصبیة \_ ذبابة حطت علی أنفه:

- صدري مليئة بالأسرار .. وهم يخشون أن أذيعها ...

تغلف صنوبه بحشرجة قاسية:

ـــ لقد فرروا فتلى ا.

李华李

لزم أبي البيت ، بعد أن تسلم مكافأته . يكتفي بالتنقل بين غرفته والصالة ، ويشغل نفسه بمراجعة قواميس الإنجليزية والفرنسية ، ويدون جملاً وملاحظات ..

لمجرد الرغبة في قطع الصمت الذي كان يعمقه مضغ أَفواهِنا للطعام ، سألت أبي:

ــ تقاعدت عن مهنة الترجمة .. فلماذا تقسو على تفسك بالمذاكرة ؟

قال في استغراب:

ــ التقاعد لا يعني أن أهجر اللغة ...

وعلا صوته في تغير مفاجئ:

ــ إذا نسبت اللغة ، نسبت كل ما أعرفه من أسرار .. وهذا ما أن أمنحه لهم ؟ ..

وصنرخ في نظرتي الداهشة:

ـ أنت لا نفهم شيئًا .. لم تعد حياتي تهمني .. المهم أن أرد المؤامرة !..

李拳拳

تغيرت حياتنا. خطوات أبي الزاحقة بين غرفة النوم والصالة ، وتخوفه الواضح من رنين جرس الباب ، تطلعه الفلق \_ في لحظات مقاربة \_ من خصاص النافذة ، شروده الساهم وحديثه المفلجئ إلى نفسه لحيانا . لم يعد تشغله المذاكرة ، أو مشكلاتنا الشخصية ، تناسى حرصه \_ منذ وفاة أمي \_ بدس السندوبتشات في حقائبنا كل صباح قيل أن نغادر البيت ، شاع حولنا ضباب غير مرئى ، وعلب التوبر على تصرفاننا ، وقال بافع:

ــ ينقصنا حفل زار لنعيد هذا البيت إلى سايق عهذه ا...

\*\*\*

في تلك الليلة ، صحوت على حركة أبي خلف النافذة. أضأت النور ، وأزحت الغطاء عن جسدي . حلولت أن أهبط إلى الأرض برفق ، فلا يصحو أخوتي . أحس

بصدري خلف ساعده ، فقال في صوته الهامس ، يشير إلى المجهول من خصاص النافذة المغلقة:

\_ هذا الذي يقف تحت عامود النور .. إنه الخواجة ليفي نفسه !..

قلت ، وأنا أحدق في الرجل الغائب الملامح:

\_ هل البالطو الأصفر مما يرتديه الخواجة ليفي ؟١..

ــ أنت لا تفهم شيئًا ،، إنهم يحسنون إخفاء أنقسهم ... لكن هذا الواقف هو الخولجة ليفي بعينه !..

أحسست \_ لخوف أبي \_ بإشفاق . بدا مهدودًا متحيرًا ولا يقوى على النصرف . ذلك الذي يقف تحت عامود النور كان يننظر سيارة العمل . رأينه مرات من قبل، وأنا أطل \_ بعقوية \_ من النافذة ، لأرق بعقب نتاهى الأذان من أبي العباس ، أو ابتهالات ما قبل الصلاة . لكن البريق الذي التمع في عيني أبي ، بما هو أكبر من الخوف ، كأنه يرى الموت ، جعل السؤال سخافة لا معنى لها . تضاءل العملاق القديم فتمئيت أن أحتضنه وأبكي .

غامت عيناي ، فدفعته برقق:

حديثنا سيوفظ أخويني ، نم أنت ، ولن أغادر مكاني حتى أطمئن إلى انصراف الرجل ..

李拳拳

أيقظني أبي لصوت يتصارع من نافذة المطبخ . قال: إنهم يتسلقون المواسير . وأصر أن يتقاضى محصل الكهرباء نقوده من شراعة الباب . وأعلن قلقه لما تأخر شاكر عن العودة من المدرسة ، وزاد من تأكده ـ ليلاً \_ إغلاق الباب والنوافذ بإحكام ...

ولمحته بيومًا بي يقلب في حقيبة نافع . أعاد الحقيبة إلى موضعها ، وهمس كالمعتذر:

\_ لابد أن أحتاط ا.

张操船

لما صحوت ، كانت الشمس قد ملأت الدنيا . هدني النقاش مع أبي ، فنمت . كان أخوتي قد انصرفوا إلى مدارسهم ، وران على الشقة هدوء . اتجهت \_ يتلقائية \_ إلى غرفة أبي ...

كان مكورًا \_ في الأرض \_ على جنبه ، وعبناه ميحلقتان في سكون جامد ، غريب .

(إبداع ـ فبراير ١٩٨٦)

### لماذا سكت "محمد جعلص" في حارة اليهود ؟!

### د. أشرف الصباغ

منذ بدایاته ظل الکاتب محمد جبریل محافظًا علی ناك المسافة الشائکة بین الروائي في العالم الثالث وبین مجمل المدارس والنزعات الفنیة الواردة من الخارج بغض النظر عما إذا كنا معها أو ضدها ، أو حتى ننظر إلیها ونتعامل معها بطرق مختلفة ما زالت محل نزعات عدیدة . ومنذ بدایاته عکف علی تأصیل لیس التراث أو الموروث ، وإنما

على إدارة عملية تفاعل مع التراث والموروث ويبنهما في أن ولحد من خلال النظر إليهما بنظرة شعبية طازجة وحية من دون إعلائهما واللجوء إليهما كطوق إنقاذ ، أو الاستعلاء عليهما من منظور أنهما ميراث نل وتخلف وقهر .. إلى جانب ذلك قطع جبريل خطوات واسعة في إدارة تلك العملية ليس من منظور كوئى وعام وإنساني كما يحلو أنا أن ثقول عندما نرید أن نمیز أحد كتابنا ، وإنما من منظور محلئ صرف ، أي أنه يدير عملية التفاعل تلك منطلقا من منظومة تفكير شعبية / مصرية ترتكز بدرجات كثيرة إلى اللغة بشكل عام ، حيث أمكنه في كل أعماله تقريبًا وبمستويات مختلفة آن يضفر الموضوع التراثي \_ إذا جاز التعبير \_ مع نفس لغة عصر الموضوع ، وفي ذات الوقت يستخدم اللغة الحية / الشعبية الآنية المنعكسة أو الممتدة من قلب اللغة القديمة \_ لغة الموضوع في عصره . وبالتالي فإذا كان محمد جبريل قَد عكف على تلك المعادلة الصعبة ، فهو بذلك قد تولى مسئولية مشروع روائى ضخم ريما تكون أحد أهم نتائجه الهائلة قد ظهرت في "رباعية بحري" ذلك العمل الذي يحناج لسنوات طويلة من أجل إخراج مفرداته الروائية التي تفوق

في حجمها مشروعات كثيرة مشايهة على المستوى المحلي والعالمي في ان واحد . وربما تكون هذه الملامح في مجملها هي التي جعلت محمد جبريل بشق طريقًا آخر مختلفًا عن كتاب ما بطلق عليهم "جيل الستينيات" ، ويحافظ في الوقت نقسه على تلك المسافة التي ذكرئاها أنفًا.

وإذا كانت هذه المقدمة السريعة تلقى بعض الضوء على عالم محمد جبريل الروائي ، فإننا بصدد تتاول عمل منقرد الكاتب ، وهو قصة "حارة اليهود": إحدى قصصه القصيرة التي تمثلك خصوصية شديدة ، ولعلها من أهم قصصه ، وواحدة من القصص القصيرة العربية التي تعرضت لموضوع ما يسمى بالمسألة اليهودية . و "حارة اليهود" ليست القصة الأولى التي تتتاول هذا الموضوع الشائك الذي يبدو من النظرة الأولى مفصولاً فيه ومفهوما ، ورغم ذلك فهو موضوع متشابك بسبب ارتباطه بعوامل كثيرة ومد وجذر خاضعة كلها لحركة العالم وليس لرغبنتا — نحن — فقط ا!

لقد تناول محمد حبريل في قصص كثيرة "المسألة البهودية" بالتلميح أحيانًا ، ويالتصريح في أحيان أخرى بداية

من قصة "تبوءة عراف مجنون" من أوراق أبى الطبب المنتبى" مرورًا بقصص "تكوينات رمادية" و "العودة" و "حدث استثنائي في أيام الأنفوشي" و "حكابات وهو امش من حياة المبتلى" و "المستحيل" و "قلما صحونا" و "أحمس يلقى السلاح و "حكايات فات أو ان رو ايتها" . في هذه القصص جميعًا نجد "المسألة اليهودية" مرتبطة بالكيان الإسرائيلي ويتغلغل النفوذ الصهيوني بدرجات ما في ظروف ومراحل ومجالات مختلفة ، وذلك بالطبع تنيجة للصراع العربي \_ الإسرائيلي من ناحية ، ومن ناحية أخرى نتيجة للمرارة التي تجرعها العرب على مر التاريخ من وجود ثلك "الجيوب" الهلامية التي كانت تعيش في كثل منعزلة إلى أن وجدت الفرصة لتتسلخ تمامًا وتعمل بشكل عقلاني منظم ضد المجتمعات التي كانت تعيش فيها ، وفي ذات الوقت في اتساق كامل مع قوانينها الدلخلية التي تشكل قيمها الروحية ودستورها السياسي ومنظومة تقكيرها ونظرتها إلى العالم . ولكن الكاثب في قصته "حارة اليهود" بضع لمساته الأخيرة على عناصر تلك القصية ليجعل منها الموصوع الأساسي لقصبة قائمة بذاتها:

يبدأ جبريل قصته ـ أو ينهيها بمباشرة فنية عالية:

"الثابت تاريخيًا ـ أن محمد جعلص مات في أواخر
العشرينيات . دخل في قدمه مسمار ، وهو يسير ـ حافيًا ـ
داخل بيته . أشار الطبيب الشهير علي باشا إبراهيم بضرورة
بتر الساق ، حتى لا تلتهم الغرغرينا الجسد كله . رفض
محمد جعلص أن يحيا يجسد ناقص ". هذه الفقرة تمثل مدخلاً
ملحميًّا لمرواية ملحمية أو تاريخية ، ومن ناحية أخرى تلقي
مأحجار صغيرة في المياه الراكدة ، فتصنع أمواجًا دائرية لا
بأحجار صغيرة في المياه الراكدة ، فتصنع أمواجًا دائرية لا
بإحديان هنا في الذاكرة: ذاكرة القارئ التساع والانتشار
بحديان هنا في الذاكرة: ذاكرة القارئ التي تستدعي العديد

من الوقائع التاريخية ـ الواقعية ، والتداعيات النفسية المتولدة من عملية السرد الفني . ومع القراءة المتأنية / التأملية نجد أن تصورات الأبطال تأتي لبس على لسان الكاتب أو من خلال عملية سرد مباشرة ، وإنما عن طريق لعبة فنية ـ ربما تكون كلاسيكية ـ حيث السرد هذا هو سرد الأبطال الذي يقوم به الكاتب ويتم عن طريقه هو ، بمعنى أن السرد يتم هنا بطريقة ومستوى وعي الشخصية ونظراتها للعالم وللأحداث ، وبأسلوبها وطريقتها أيضنا في التعامل والسلوكة .

كان من الممكن أن تأتي الحاشية في البداية ، ويالتالي تظهر أمامنا ككلمة افتتاحية \_ خطابية مباشرة ، وهذا مسموح به وموجود حين يود الكاتب أن يتحدث \_ بمراوغة \_ مع قارئه . فهو يلقى له بمقطع يلخص له القصة كلها ، وعلى القارئ إما أن يكتقي بما ألقى إليه ، ويترك القصة محتقظًا لنفسه بالعنوان وبما تجود عليه به الذاكرة من تداعيات ، وإما أن يراوغ \_ هو الآخر \_ الكاتب ويتسلل حثينًا إلى الأحداث التالية . ولكن جبريل ألقى يالمفاجأة \_ المقطع الأخير من القصة في النهاية ليدقع بالقارئ ليس إلى

إعادة قراءة القصة مرة أخرى ، وبالذات التاريخ المرتبط بمحور هذه القضية ، وتحديدًا في العشرينيات ، أو ما قبلها بعشر أو عشرين عامًا ، أو بعدها أيضا بعشرين أو بأربعين عامًا ، أو الآن ! وإعادة قراءة التاريخ هنا لا تمت بأبة صلة إلى المصطلح الابتزازي الذي يسمى بـــ"معاداة السامية" وليست لها علاقة إطلاقا بـــ"المسألة اليهودية" من المنظور الغربي ، وإنما تنطوي على نظرة كلية شاملة بالمعنى الإنساني إلى "الجيوب" الموجودة في المجتمعات البشرية ، والتي تشكل خطورة شديدة على تماسك هذه المجتمعات وبرابطها .

\*\*\*

ندخل الشخصية الرئيسة مباشرة إلى قلب الحدث / المكان "حارة اليهود،" مضى في قلب حارة اليهود، تميزه فامة أميل إلى القصر ، والامتلاء ، ورأس مهوش القودين وشعر كثيف يفز من فتحة الجلابية ، أعلى الصدر ، يادي الصحة بما يلفت النظر" تيدا القصة بفعل حاد (مضى) مثل النصل، رغم الامتلاء ، في قلب حارة اليهود . الكاتب يقدم شخصية بدون اسم ، ولكن من ملامحها يمكن تخمين أنها

شخصية بسيطة .. عربجي .. فتوة .. يائع متحول .. إلخ ولكنه يبرر حدة الفعل (مضى) عندما يذكر حارة البهود ، لنكتشف في الحال أن الحارة لبست مكانًا بقدر ما هي جسد حى مستقل ، ومميز عما حوله ، إنها ببساطة شديدة "جبتو" يصعب الدخول إليه ، وبالنالئ فليس هناك طريقة أخرى للولوج فيه سوى بـ (المضي) . إذا كان الإنسان يعيش في المكان فمن الممكن أن يتم الدخول إلى أجزاء منه أو إلى زوايا فيه ، ولكن "الجينو" بكل ما ينطوي عليه من مفاهيم روحية ونفسية وفكرية أكثر منها مكانية / إحداثية يتطلب استعدادًا مسيقا للدخول إليه ، في حاجة إلى مسوغات وأسباب حتى يتوتر الجسد الذي ينوي الدخول والثوغل في هذا العالم الذي يفضل العزلة والتمايز والاستقلالية ، إلى ذلك الكيان الذي يعذب نفسه ، ويعذب الآخرين بإحساسه العميق بالدونية ، شعوره بالكراهية والبغض ، الأمر الذي يدفعه في نهاية الأمر إلى احتقار الآخرين وكراهيتهم ، ومن هنا استُقرَ أرْ هم .

يستمر الراوي في رصده لهذا الجسد "الماضي" في قلب "حارة البهود" / الكيان: يعرفه المارة والجالسون فهم

يتقونه بإلقاء السلام ، أو بالدعوة للضبافة ، أو بعدم الالتفات. إلى هذا الحد يعادي الراوي تلك الشخصية ؟! هل هذه الشخصية منفرة إلى تلك الدرجة التي يحاول فيها الجميع اتقاء شرها وجبروتها ؟! الراوي لا يذكر اسم الشخصية (الجميع يعرفونها ولكن لا يهم إذا كان القارئ يعرفها أم لا)، وإنما يمعن في تكثيف ملامحها . يدءًا يصفاتها الخارجية ، ثم عن طريق الحواس حيث تتداخل مستويات السرد: "تمة روائح غربية ، نفاذة \_ وإن ألفها \_ تأني من داخل اليبوت ، ونجمة داوود متداخلة في الأبواب والشرفات! هل هذه الكلمات للراوي ، أو للشخص "الماضي" في قلب حارة اليهود، ولكنها تسرد على لسان الراوي ؟ هل هذه الشخصية تنتمى إلى المكان كإحداثيات ، أو تنتمى إليه ككيان ؟ إن حاسة الشم لدى الراوي مثلها لدى الشخصية ، وحاسة البصر لدى الانتين تميز انجمة داوود متدلخلة في الأبواب و الشر قات"،

والروائح الغريبة غير محددة وإن كانت تعلن عن نفسها . ومع ذلك فالتعامل (تعامل الراوي والشخصية) معها يتم بحيادية شديدة ، فهي "غربية" فقط غير مقززة أو عطنه ،

أو مثير للتقرر مثلاً. هل لأن الشخصية الماضية في قلب حارة اليهود جزء من المكان كإحداثيات ، أم جزء منه ككبان؟ إن الرائحة "غريبة" فحسب مثل هذه الطريقة التي يعيشون بها ، ويمعنون في ممارستها من أجل التمايز والاستقلال اللذين ربما \_ وحتمًا \_ سيقودان إلى الصدام مع الآخرين: الغرباء بالنسبة لهم . عندئد يشرع الراوي في عملية قصل تشكل مستوى أسلوبي آخر ، أو بالأحرى تحديد علاقة الشخصية بالمكان (إحداثيات أم كيان؟) عن طريق مسئوى سردى مغاير لما سبق .. لو أن هؤلاء الجالسين في الدكاكين ، الواقفين على النواصى ، المطلين من النوافذ ، تحرشوا به شاكلوه مثلما فعلوا مع على الصغير . ينهي المسآلة بمفرده . يطيح فيهم بيديه . يفش الغل الذي يخنقه منذ سنوات ، ليست المسألة في مشاكلة على وإيذائه . يستطيع الوصول إلى الفاعلين . بترك الصدقائه أمر تأديبهم ، فلا بعودون إلى أذية الناس أو يتركون الحي بلا عودة ، الثأر شخصى ، لا يقف عند فرد أو أفراد . يمتد إلى حارة اليهود كلها ، ناسها وبيوتها ودكاكينها ومعاملاتها . إن قعل (مضي) الذي نبدأ به القصة بجد هنا تبريره القوي ، كما أن حدثه

التي تنعكس يصورة ما على توتر الجسد ناتجة من أحداث سابقة . البطل يتمنى لو تحرشوا به ، شاكلوه مثلما فعلوا مع على .. "ولكن" ليست المسألة في مشاكلة على وإيذائه ... إنها أقدم من ذلك ، بل وربما أشد وقعًا وإيذاءً من مشاكلة الولد . هنا يتجه الراوي ليسرد ما يريد أن يقوله البطل ، أو يدور في نفسه وفي ذهنه من أفكار . ويتجلى السرد هنا في مجموعة من العلاقات الهامة: " أفلسوه في يوم وليلة ، مهدوا لذلك سنوات ، بالقروض والشيكات المؤجلة والبضائع الأمانة، ثم هطلوا كالسيل دفعة واحدة . أصبح دكان المصوغات والمجوهرات ملكا لمن دفع السعر الأعلى ..." السرد يكشف عن هوية البطل ، يحدد موقعه من المكان ، ويعلن عن الأسباب والدوافع الكامنة لديه ، في نفس الوقت الذي يبقى فيه اسمه غير معلن . البطل ينتمي إحداثيًا \_ فقط ـ إلى حارة اليهود ، أما الأسياب والدواقع الطبيعية جدًّا فهي السبب في عدم حدوث العكس ، أي انتماء البطل الروحي والفكري ـ ككيان ـ إلى حارة اليهود غير موجود . ويتكشف جانب أخر من شخصية البطل: يفش الغل الذي يخنقه منذ سنوات .. الثأر الشخصى ، لا يقف عند فرد أو

أفراد . يمتد إلى حارة اليهود كلها ، ناسها وبيوتها ودكاكينها ومعاملاتها . هل فعلا الثأر شخصي تتبجة لمشاكلة الولد ، أو أن هناك غلاً منذ سنوات ليس بسبب إقلاسه ، وإنما بسبب أنهم هم بالذات الذين أفلسوه ؟ البطل نفسه لم يحسم الأمر ، بدلخله العديد من التناقضات المرتبطة بدرجة وعيه وبلكتمال هويته الفكرية ويتحديد الأولويات ، وهذا أمر طبيعي لذى شخصية عادية ، الأمر الذي يعطيها حيوية يجعلها تتحرك وتقارن وتبحث ، وربما هذا هو عدم تحديد اسمها حتى الآن ،

الكاتب يلجاً في هذا الجزء إلى ما يسمى بـ "القرينة الثقافية" معتمدًا على المخزون الثقافي / الحياتي للقارئ ففي المقطع الأول توجد "حارة اليهود" ، والرواتح الغربية ، ونجمة داود على الأبواب والشرفات . وبعد ذلك مشاكلة الولد ، والغل الذي يخنقه منذ سنوات ، ثم الإعلان عن إفلاسه . كل ذلك حدث ليس يسبب شخص واحد يمكن إقلاسه . كل ذلك حدث ليس يسبب شخص واحد يمكن تصفية الحساب معه ، وإنما بسببهم ومنهم جميعًا ، من الذين مهدوا لذلك سنوات ... ثم هطاوا كالسيل دفعة واحدة .." إذن فماذا يمكن أن يحدث لتاجر مصوغات ومجوهرات من

خارج "الجيتو" وإن كان حتى يعيش في نفس المكان ؟ إنه بيساطة يفلس "في يوم وليلة" ا بل و "بسرع في خطواته" خجلاً إذا ما مر أمام دكانه السابق "حتى أنه يتمنى الموت" بدلاً عن القهر ، إنه غريب وبالتالي كان يجب أن يفلس لأن "القريئة الثقافية" هنا تعيدنا إلى الوراء ، تنشط الذاكرة وتكشف عن مدى تغلغل تعاليم "الجينو" المكتوبة والموروثة والمعروثة

يستطرد الراوي: "لما جاء الولد علي يبكي الإهانة ، قرر أن يصفي الحساب كله"، ثم ينتقل إلى مستوى أخر ، إلى سرد البطل نفسه: "يكون الدرس في حجم التأثير المطلوب . يعرف اليهود أنهم يسكنون الحارة ، ولا يملكونها. من حق الناس أن يمشوا في الشوارع ، والأزقة ، دون خوف أذى .." إن هذه الكلمات هي كلمات البطل نفسه ، فهل حقًا إهانة علي هي التي يمكنها أن تدفع اليطل "بادي الصحة" إلى أن يجعل الدرس بحجم التأثير المطلوب ، وحقًا هي التي بمكنها أن تؤدي إلى تصفية الحساب كله؟ إذن فمن هو علي هذا ؟ لقد أفلسوه فباع دكانه في المزاد، واحتمل مرارة المرور أمام دكانه السابق ، وظل يتمنى الموت بعد

ضياع كل شيء ، ومع ذلك لم يتخذ أية خطوات انتقامية، أو حتى أي رد فعل واحد يكشف عن رأيه فيما حدث ، إلا أن إهانة الولد على هي القشة التي قصمت ظهر البعير ، وتبدأ أولى خطوات الوعي الحقيقي لدى البطل ، أولى تحدي هويته حين يتساءل: "هل ضربوا عليًّا الصغير في خناقة بين أطفال أو أنهم كانوا يعرفون أن الولد ابنه ..؟" إن عليًّا ببساطة شديدة غبن الشخصية الرئيسة / البطل الذي أفلس فباع دكاته لمن دفع أكثر ...

إذا نظرنا إلى الترثيب الوارد في القصة بخصوص مصائب البطل سنجدها مرتبة ومنظومة تبعاً لجملة فرأنية واحدة — "المال والبنون زينة الحياة الدنيا" ، البطل يقف على أرضية تراثية دينية تتعامل مع مفردات فرأنية هي انعكاس حقيقي وواقعي للعلاقات الإنسانية على مر التاريخ . "المال والبنون رينة الحياة الدنيا" لمجتمع ذي نسق ذهني معين ، مجتمع يسير بأليات خاصة مرتبطة بمدى وعي أفراده على الرغم من أن هناك أشياء كثيرة أخرى تمثل أهمية قصوى في الحياة ، ولكن وعي البطل متوقف عند هذا الحد ، إنه وعي محدود يكشف عن نفسه من خلال عملية السرد ،

ويتكون أبضا من خلال الأحداث: داخل القصة وخارجها أيضا ، في الحياة.

.. هل ضربوا عليًّا الصغير في خناقة بين أطفال ، أم أنهم كانوا يعرفون أن الولد ابنه . سأله عن الأولاد: هل هم أصحابه ؟ . . وهل يعرفون من هو ؟ . . وهل تحرش بهم ، أو ضربوه بلا سبب ؟..- تساؤلات كثيرة تفصيح عن مدى بساطة الشخصية (وكذلك عن عمق تفكيرها وترويها) ، ومسالمتها ، وتكشف أيضنا عن عدم وجود أي إصرار مسيق وعمدى في مواجهة حارة اليهود . فالأولاد جميعًا يمكن أن يكونوا أصحابًا ، يلعبون معًا ، ويتشاكلون أيضنًا ، يل ويمكن آن يتحرش بهم على الصغير فيصير مخطئا وبالتالي يستحق العقاب. إن جميع النساؤلات تمهد لظهور شخصية هامة . رغم ورودها في حالة تتكير ، ويشكل عابر تمامًا . وأهميتها تكمن هنا في أنها تعتبر مسوغا فنيًّا / دلاليًّا على تطور وعي البطل . الأطفال عادة ما يخلطون ، أو تتشابك لديهم الأمور، وأحبانا يكنبون بدون وعي لمعالجة بعض المأزق الطفولية التي يتصورون أنها غير هامة أو خطيرة . إذن قمن الذي يمكنه أن يصدق ولوحتى نظريًّا على كلام على الصغير ؟

إنه "موظف بدار سك النقود ، صرح في الأولاد ، فابتلعتهم البيوت والحواري الجانبية ". لقد وجد الطفل نفسه وسطهم "أحكموا حصاره في حارة خميس العدس ، وإنهالوا عليه بالضرب القاسي ، المتواصل ، بالأيدي والأقدام والعصمي الصغيرة" ورغم ذلك لم يصدق الأب تمامًا إلا حين أكد الموظف \_ لما سأله جعلص \_ كل ما قاله الولد على .. في تلك العبارة البسيطة المقتضبة تزول الحالة الصبابية من وعى البطل ، تتحل شفرة النساؤلات الشكوكية حين يؤكد موظف \_ مجرد شخص غير معروف \_ بدار سك النقود على كلام الصغير ، عندئذ ، وعندئذ فقط ، يظهر لقب البطل \_ جعلص ، إنه \_ فقط \_ جعلص وليس العسال كما سيأتي بعد ذلك . لأن هناك شروطا عديدة أخرى ، ومهامًا كثيرة ضرورية لهذه الشخصية كي تمتلك اسمها كاملا: هويتها ، وملامح وجودها الفعلى .

في أول حوار بالقصة تتكرر أسئلة محمد جعلص لمأمور القسم:

غالب الدهشة: كيف ؟

### ــ ريما لم يعرفوا من أنت ؟

## \_ لعل الوسخ ألقي عفواً ، أو خطأ ؟

إنه نفس منطلق الأسئلة السابقة: هل ضربوا عليًا الصغير في خناقة بين أطفال ، أو أنهم .. وهل .. جميع تلك الأسئلة لا تنطوي على نية أوقصد الاستقهام بقدر ما تحمل في طياتها رغبة عارمة في إزالة الشك وإبعاد الهالة الضبابية التي تعمي وعي البطل ، وهي الرغبة أيضاً في تأكيد الفعل الذي قام به الأولاد من نلحية ، ومن نلحية أخرى تأكيد ما قام به الكبار حين ألقوا الوسح على مأمور القسم ــ ممثل القانون!

هنا تتجمع خيوط وعي البطل ، وتتكشف له مجموعة من العلاقات التي كانت ملتيسة عليه في السابق: " يتركوا الحي بلا رجعة". يعرف اليهود أنهم يسكنون الحارة ، ولا يملكونها . لقد كان جعلص بتصور ، أو يتوهم ، أن اليهود بتركهم الحس سوف يتخلصون من منظومة تفكيرهم "الجيتوية" ، وكان يظنهم يعرفون أنهم يسكنون الحارة ولا

يملكونها ، لم يكن يتصور أنهم فعلاً بملكون الحارة ! ومقدراتها ! وأرواح الغرباء القاطنين فيها من غير البهود!!

هناك أقليات كثيرة في كل مجتمعات العالم ، وفي مصر ، ولكن الأقليات (نطلق عليهم هنا أقليات تماشيًا فقط مع المصطلح السائد رغم عدم اتفاقنا إطلاقا معه وذلك إلى حين استحداث مصطلح أخر يتعامل مع هذه العملية بشكل إنسائي من حيث عدم التفريق في الحقوق والواجبات . إلخ) دينية كانت أو إثنية في مصر ، وفي مصر بالذات ، لم تكن غريبة أبدًا عن نسيج المجتمع المصري ، بل مع مرور الزمن صارت تشكل نسيجه العام ، لأنها في الأصل جزء من هذا النسيج المتجانس ومن عصاب المجتمع ذاته . وهذه الجزئية الهامة تتاولها إدوار الخراط عندما أكد ، في ملحظة له على كتاب "شخصية مصر" لجمال حمدان ، على عدم وجود أبة ثنائية في المجتمع المصري ، وبالتالي لا توجد أية تنائيات أخرى لا دينية ولا إثنية ، ولا أي شيء آخر سوى شعب واحد يتقاعل ويتطور يتجانس مذهل . ولكن البهود بالذات ، وانطلاقا من مفاهيم التوراة والبروتوكولات التي وضبعت الأسس الأولى لمنظومة الأفكار "الجبتوية" ، وفي كل

أنحاء العالم ، ينصورون أن ما تمسه أيديهم هو ملك لهم، وكل ما يمكن الحصول عليه هو ملك لهم ، وكل ما يمكنه أن برد حتى في الأساطير والحكايات هو ملك لهم ، وبالتالي فالبطل هنا يطلب التصرف: "- هل تأذن لي في التصرف ؟" ولكن بأي شكل يمكنه أن يتصرف ؟!.. يتركون الحي بلا رجعة ؟ أو أن تحل المشكلة على غرار ما يحدث في الحواري الشعبية: عراك ، ومشلحنات ، وتأديب ، ثم عتاب وصلح ؟ البطل يطلب من ممثل القانون أن يسمح له بالتصرف ، وفي نفس الوقت لا يستطيع المأمور \_ ممثل القانون \_ أن يتصرف بنفسه ، وحسب القانون: "أنا موظف رسمى ــ آحتاج إلى التنقيق والإثبات ومراعاة الحساسيات. "، رغم هذه النصرفات والسلوكيات ، هناك قانون يسير على الجميع ، قانون يحافظ للجينو على علاقائه مع الغرباء من حوله ، ويحمى سكانه حتى إذا تعدوا على ممثلى القانون ذاتهم إن هؤلاء البشر بتصرفون وهم على وعي ثام بأن هناك قانونا يحميهم . ولكن ما معنى "مراعاة الحساسيات"؟ أية حساسيات ؟ ومن جانب من ؟ إن المأمور يقرن حاجته إلى التدقيق والإثبات بمراعاة الحساسيات. إذن

فممثل القانون قد واجه أحداثاً سابقة ربما نتجت عنها خساسبات ، أو ولدت حساسيات من نوع معين ولابد من مراعاتها ، ولكنها \_ على ما يبدو \_ ليست من جانب الغرباء! الذين يعيشون في الحارة من غير اليهود ،

عندما طلب البطل إذن ممثل القانون في التصرف، الم يرفض الرجل: "أنا موظف رسمي .. أحتاج إلى التقيق والإثبات ومراعاة الحساسيات ،. أما أنت .."..

هنا نتوقف قليلاً لأن هذه القصة نشرت لأول مرة في العدد (٤٣٨) من مجلة "العربي" لشهر مايو ١٩٩٥م، وتم حنف جملة غاية في الأهمية والخطورة في نهاية حوار محمد جعلص وصبحي أقندي منصور مأمور القسم (ناهبك عن حنف فقرة أخرى كاملة بعد انتهاء الحوار) . فقي حين ينتهي الحوار في مجلة "العربي" بجملة ". أحتاج إلى التدقيق والإثبات ومراعاة الحساسبات .. أما أنت .. "، نجده ينتهي بدون حثف \_ في نفس القصة بمجموعة جبريل "انقراجة بدون حثف \_ في نفس القصة بمجموعة جبريل "انقراجة على النحو التالي:

\_ أنا موظف رسمي .. أحتاج إلى الندفيق والإثبات ومراعاة الحساسيات ... أما أنت ...

وعلاصوته:

ــ تصرف يا جعلس ا...

وبالطبع فالجملة من فرط خطورتها وتأثيرها على توجه القصة بكاملها تشكل \_ بالدرجة الأولى \_ مستوى فكريًّا هامًا وانعطافة كلية لمجري القصمة ، ولذا نفضل هنا التعامل مع النص المنشور في المجموعة القصصية و التغاضي التام عما جاء في مجلة "العربي" لأنه يعتبر نصا أخر تمامًا وإن كان ينتمي حتى إلى نفس الكتاب . وقبل أن تنهى هذه النقطة الهامة نود توجيه الانتباه إلى أنه عندما علا صوت صبحى أفندي منصور ــ مأمور القسم: "تصرف يا جعلص ا.."، ندرك مدى الانهبار الشديد أيضًا في موقف ممثل القانون ، فهو من ناحبة رجل قانون يتولى مهامًا محددة بناءً على أدلة وإثباتات ، ومن ناحية ثانية يتعرض للإهانة ولا بمكنه اتخاذ موقف محدد تجاه ذلك ، أما الأخطر قهو جملته: "تكررت المصائب كثيرًا في الفترة الأخيرة ..". إذن القضية بالنسبة لمأمور القسم ليست شخصية أو مقصورة

على العلاقة بين محمد جعلص وحارة اليهود . إنها أكير و أوسع من ذلك: في ظل الاحتلال البريطاني لمصر ، وفي العشرينيات إحدى أهم المحطات التاريخية التى تلت مشاكلهم في فرنسا وألمانيا وروسيا في نهاية القرن التاسع عسر ويداية القرن العشرين ، ثم وعد بلفور (البريطاني) عام ١٩١٧م يوطن قومي اليهود في فلسطين وليس في إثيوبيا أو استراليا كما كانت الوعود في السابق . القضية هنا في حاجة إلى بعض الشهادات التاريخية التي يمكنها أن تلقى الضوء تحديدًا على تلك الفترة وما قبلها ، ومن هنا يمكن إحالة القارئ إلى بعض المصادر التاريخية والسياسية ، والأدبية آيضنًا لمعرفة ذلك الوضع الاستثنائي الذي حصل عليه اليهود في كل بلدان العالم بما فيها البلدان العربية التي كانت كلها تقريبًا تحت الاحتلال الأوروبي والوصاية العثمانية ، وبالثالي فأن تركر على هذا الأمر هنا.

بالعودة إلى موضوعنا الأساسي نجد أن الكاتب قد قام يتحديد خيوط السرد ليضيف أهم الأيعاد إلى شخصية البطل. فمع وجود "الخواجة" الذي بطلق صفة "مجانص" عنجد اسم "محمد العسال" اسمًا عفويًّا بسيطًا ، تتحول كلمة

"مجانص" التي تنطوي على الضخامة والقسوة معًا إلى "جعلص" \_ اللقب الشعبي الخفيف الظل ، البعيد عن القسوة، والذي يشير على الراجح إلى اللبونة ، لقد قام أبناء الحي الملتفون حولهما بالفصل في الموضوع \_ ليس "مجانص" أو "محمد مجانص" وليس أيضنًا "محمد العسال" ، إنه ببساطة "محمد جعلص"، ليكتسب الاسم بذلك دلالة شعبية / عامة وعزيزة ، فهو مثل "بندق" و "زعاط" و "شنكل" و"بعجر" .. المخ حيث تظهر هذه الكلمات من أربعة حروف لتذكرنا جيدًا بالأفعال الرباعية التي يحلو المصرين اختراعها واختراع مشئقات قياسية لها فيستخدمونها أحيانًا كأفعال ، وأحيانًا كصفات و ألقاب ، وأحيانًا كأسماء.

مع التعيين الدقيق لاسم البطل وامتلاكه لهويته الأولية البسيطة ينضح أنه قد "شارك في مظاهرات ١٩١٩، وهاجم جنود الإنجليز في البارات ، وفي الأماكن المظلمة.."، أي أنه يحمل وعيًا ما عامًا ربما لا يحمله سكان "الجيتو" الذين يعزلون أنفسهم بأنفسهم ، ويتعالون نتيجة الإحساس بالدونية الأمر الذي يمكنه أن يدفعهم إلى التعاون مع الإنجليز وإيذاء الأخرين "الغرباء" . ثم تأتى الأبعاد الإنسانية الأخرى

(يبدو أن الكاتب يحب يطله لدرجة إظهاره بكل صفات أبطال الحكايات): "استعانت يه جارة ، أخذ أعوان الفتوة كيس النقود من يدها . لم يخص المعركة إلا بعد أن بصق الفتوة على رجاله".. "لخنطف جعلص الشومة بسهولة من يد الفتوة".. "فطاح بشومته في الأعوان ، تساقطوا جرحي أو فروا . تعالت الزغاريد من النوافذ والمشربيات ، ومن وراء الأبواب المواربة "، وفي النهاية بعود الكانب ليؤكد : "اتسعت معاملاته عند الزبائن ، وزادت الثقوب ، فلم يستطع سدها .. "إنه يذكرنا عن طريق التكرار بما حدث للبطل ، رغم أن القارئ ليس في حاجة إطلاقا إلى ذلك التكرار . فقد سبق وأن ورد ذلك بشكل فني رقيع : "أقلسوه في يوم وليلة . مهدوا لذلك سنوات بالقروض والشيكات المؤجلة والبضائع الأمانة".. "- أفلست .. أعمل الأن في حمل للخزائن .."، وسيق للكانب أن مهد فنيًّا وسببيًّا للمعركة الأتية ، التي اتضحت أسبابها تمامًا منذ حوار البطل مع صبحى أفندي منصور . ولكن تدخل الكاتب مباشرة في مسار السرد يجعلنا تتوقف قليلا لنتأمل ماهية هذا التنخل: هل أفسد عملية الحكى ؟ هل أثر في سلاسة السرد ، خاصة وأنه نجح إلى

حد كبير في جعل الراوي بسرد يوعي الشخصية وليس عن وعيها ، يلغتها وليس عن لغتها ؟ ريما لم يكن أمام الكائب طريق أخر سوى التدخل المباشر ، لأن الشخصية الرئيسة "محمد جعلص (الذي لا يشرب البيرة الفرنسية ، ولا أية بيرة أخرى وإنما يقوم فقط بالإعلان عنها!) لا تحمل وعيًا سياسيًا مئظمًا ، ولا حتى وعيًا اجتماعيًا / جماعيًّا واضحًا . وهذا ما جعل الكاتب يتدخل مباشرة لينظم وعي الشخصية (سيتضح فيما بعد أن محمد جعلص انتصر على جبريل بهذا الخصوص). إن الوضع العام في تلك الفترة كان يحتم على البطل أن يمتلك وعيًا ما ريما لا يعيه هو نقسه ، ولكنه البطل أن يمتلك وعيًا ما ريما لا يعيه هو نقسه ، ولكنه يتصرف بعفوية الشخصية الشعبية الفردية \_ شخصية ابن البلد في ظل الاحتلال والتخلف والفتونة والخبث.

ولكن كيف التف البطل على تدخل الكاتب ؟!

لقد قام الكاتب بتوريط أبطاله الواحد تلو الآخر . بدأ بممثل القانون : "أنا موظف رسمي .. أما أنت .."، وصرخ التصرف يا جعلص ، ثم بالبطل : ييني ويين حارة البهود ثأر سأصفيه . ثم بعبد العظيم هريدي : كل الحارة ... بل

وحاول تنظيم وعي الشخصيات . ومع ذلك كانت هي واعية \_\_ على طريقتها بما تقوله وتفعله ، وبما ستقعله بعد قليل .

"زانت التصرفات المجرمة .. قصار من الواجب تأديب الحارة كلها .. هكذا يقول محمد جعلص نفسه ، ولكثه بعد ذلك يشدد على أصحابه ألا يحملوا سوى السّوم والنبابيث، حتى لا يتورط الرجال في جرائم ". الجريمة تولد الجريمة ، والعنف لا يقصح إلا عن العنف في مجتمع يبقى القانون فيه عاجزًا حتى عن الدفاع عن نفسه . إن الأبطال ، أو البطل الرئيس يعى هذا الأمر جيدًا ، وبالتالي تظهر أعلى قمم هذه القصة لتكشف عن لب الصراع ، وعن عالمين مئناقضين . بجملة واحدة عابرة على لسان البطل أقصحت القصة عن جوهريتها الأساسية ، حركت الذاكرة وزلزلت كل المقولات والنتظيرات النبي تتعامل مع هذه القضية الشائكة ، كشفت ليس فقط عن ذلك ، وإنما عن الآليات التي تحرك الصراع تفسه :

#### - ينتظرون في ميدان الحسين ..

ميدان الحسين هنا ــ ليس ميدانًا ، ولا ساحة ، ولا مسجدًا إنه لا يمثل المكان بمعناه الإحداثي (الجغرافي أو

الهندسي) ، وإكنه هنا بالذات بمثل أعلى قيمة روحية بعد الصليب من حيث الترتيب الزمني . الحسين هنا ليس سيد شباب أهل الجنة أو حبيب رسول الله فقط كما يلقنون الأطفال في المدارس والكتاتيب ، ولكنه أهم دلالة روحية في مواجهة الباطل ، وهو يجسد تلك الدلالة ويحولها إلى فعل في آن واحد ، إنه الدلالة الروحيه ربما الثانية من حيث الترتيب الزمني كما قلنا بعد المسيح . إن الحسين هنا يكشف عن بشاعة التاريخ ، مثلما كشف المسيح عن بشاعة "الجينو" قبلها بأكثر من سنة قرون ، اليهود لم يمسكوا بخنجر ويقتلوا المسيح صراحة ، ولم يقم يهوذا بعملية تفكير سريعة ومحسوبة لبيع معمله (ربما يكون هذا السبب وحده كفيلا بتبرئة يهوذا من دم (المسيح) ، ولكن عملية الخيانة تُتم منذ زمن بعيد ، منذ ما قبل ميلاد المسيح بالاف السنين ، إنها عملية جماعية منظمة ومبنية على منظومة تفكير كاملة تتلاقى فيها مصالح جميع أفر اد "الجينو" بمن فيهم ـ طبعًا ـ بهوذا المسكين الذي دخل التاريخ ليس بإرادته ، وإنما بإرادة القبيلة والعشيرة ، بجبروت وطغيان الجشع والملق والخيانة ، فصار أشهر كبش فداء بعد كيش الجد إبراهيم . إن يهوذا

بريء فعليًّا من دم المسيح ، لأن الفعلية أكبر بكثير من فرد \_ في حجم يهوذا \_ فهي فعلة جماعية منظمة يتم الترتبب بحرص لها ولمثلها ولغيرها . وهذا أبشع ما في ثلك الجريمة الأخلاقية البشعة . اليهود أيضًا لم يقتلوا الحسين ، ولم يكن يزيد ليجرو على فعل ذلك ، ولكنها العقلية المنظمة تاريخيًا ، تلك العقلية التي تعمل بالطلب حين تلتقي مع مصالح العصابات الموجودة في السلطة ، لن نتعرض للمؤامرات المبكرة أثناء وجود الحضارات القديمة بالذات في مصر وبلاد الرافدين ، وإنما فقط ستيدأ من نقطة هامة بالموضوع مباشرة . أثناء صراع معاوية وعلى بن أبي طالب ، أرسل الثاتي محمد بن أبي بكر واليًا على مصر ، ولكن معاوية كان يعد العدة لإرسال عمرو بن العاص لضرب محمد بن أبي بكر . ولما تم النصر لجيش عمرو بمساندة بن خديج السكوتي ومسلمة بن مخلد الأنصاري ، وانكسر جيش محمد ابن أبي يكر ، وبالفعل عثر عليه في قرية "خربة" بمحافظة البحيرة حاليًا . قمن هو ابن خديج السكوتي ؟! إنه ابن البهودية النساجة ، وأحد أفراد الجيثو الذي تعاون مع معاوية وعمرو بن العلص ، وهو نفسه الذي لعب الدور الأساسي ،

و الرئيس في كسر جيش على بقيادة محمد اين أيي بكر . فماذا فعل ابن اليهودية ؟! لقد منع محمد من شرب الماء ، ثم ضرب عنقه بالسيف ، وبعد ذلك أدخل جسده في جوف حمار ميث وأحرقه . لقد تبادل معاوية وعمرو موقعهما مع العقلية الجيتوية ، ولعب ابن النساجة دور يهودا وييالطس في آن واحد . فما أبشع سخرية القدر : لقد اتهم الجيتو اليهودي بيلاطس بقتل المسيح ، وإمعانا في تأكيد الكذبة ضحوا بتلك الشخصية النافهة \_ يهوذا . ومن ناحيته أعلن بيلاطس وقتها أنه بريء من دم المسيح ، ولكن ماذا يمكن أن نقول عندما نرى يهوذا وبيلاطس في عباءة ابن خديج السكوتي !! إذن ، فمن يا تربي الذي ضرب جيش على الذي كان يتكون من جند مصر بقيادة محمد بن أبي بكر ؟ ومن يا ترى قتل محمدًا بهذه الطريقة الانتقامية البشعة ؟..

إن التاريخ سلسلة متشابكة يصعب فصل إحدى حلقاتها عن الأخرى ، فها هو الحسن بن علي الذي لم يقتله أو يخونه أحد أفراد الجيتو ، ولكن هل هناك ضمانة يمكنها أن تنفي عدم تعاون يزيد مع أنبال أبيه من أجل الحفاظ على سلطة يعرف التاريخ جيدًا ما مصدرها؟ وإذا كانت هذه

الضمانة موجودة فهل يمكن نفى عدم تغلغل ثلك المنظومة الفكرية الجينوية في عملية الخلافة انذاك ، خاصة وأن البهود كانوا منتشرين فعابًّا في بلاط الخلفاء ؟ إننا لا نود هنا إدخال البهود عنوة في موضوع الحسين ، وإنما نود الإشارة إلى أليات الصراع ، وإلى لبه وجوهره . فهو ليس صراعًا بين جيشين ، ولا يبن الخير والشر بمفهومهما الأخلاقي ، إنه صراع بين منظومتين للتفكير ، بين مجموعة من القيم التي شكلت وما زالت تشكل طريقة حياة مجتمعات بأكملها . إن "الجيئو" في شره وطغيانه أقوى وأشد من بيلاطس ومعاوية ويزيد ويهوذا نفسه ، لقد أدرك بطل "حارة اليهود" ذلك بعفوية شديدة حين قال: "- نريد التأديب لا القتل "، إنه بذلك يراجع تفكيره السابق حيما لم يكن قد حدد بعد أسبابه ودوافعه ، عندما لم يكن اسمه وهويته قد تحددا بعد ، وهو بذلك قد استطاع أن يثبت ما لم يتمكن التاريخ من إثباته ، أو بالأحرى ما يضرب عليه التاريخ ستارًا من الكتمان والتأمر حيت لم ينعم اليهود في تاريخهم بالرفق والطمأنينة سوي بين العرب ، وهذا هو سر انتصار البطل على الكاتب ، قالأخير يكسب يطله أبعادًا إنسانية ويطولية مثل المشاركة في مظاهرات ١٩١٩م والهجوم على جنود الإنجليز ، والدفاع عن النساء المحتاجات ، ومع ذلك نرى البطل يتصرف تبعًا لوعيه هو وليس بناءً على ما يمنحه له الكاتب من صفات . لقد وضع الكاتب الملامح الأولى لوعبي البطل ، ومنذ بتك اللحظة انفصل كل منهما عن الآخر: الكاتب مثل أي كاتب يريد أن يحصن بطله بكل الدروع والصفات (خاصة إذا كان يجبه) ، والبطل الذي يتكون من لحم ودم يتحرك تبعًا الألية فنية وقكرية أخرى تمامًا . فهو في البداية كان يريد إخر اجهم من الحي كله ويلا عودة ، وعندما اكتشف الأمر ، أدرك أن إخراجهم لن يحل المشكلة ، لأن القضية ليست في الجيتو كمكان . عندما اكتملت ملامحه ، اعتصم بميدان الحسين \_ مكانا في مولجهة حارة اليهود كمكان ، واستند إلى واحدة من أعلى القيم الروحية في تاريح البشرية ، في مولجهة القيم الظلامية الجينو ، تمترس بنسق روحي / تاريخي في مولجهة التمايز التي تؤدي في مجملها إلى العزلة والإحساس بالدونية ومن هنا الصدام مع الأخرين باعتبارهم غرباء في منزّلة أَدِني. ،

في نهاية القصمة يقول محمد جعلص \_ العسال :

\_ علقة .. لن يعودوا بعدها إلى أذية الناس :

فيرد عبد العظيم هريدي \_ الذي لم يحمل مطواة و لأ سكينًا

ــ وهو يتأمل ضربه خنجر في ذراعه:

ــ هل تظن ذلك ؟..

فحدجه محمد جعلص \_ العسال بنظرة متسائلة .. وضغط على شفتيه بأسناته :

. ب و پسکت

لقد سكت محمد جعلص في زمن أحداث القصة: في العشرينيات . و "سكت" أيضاً في زمن كتابة القصة: في التسعينيات (طبعًا لأنه كان قد مات) . إذن فريما كانت الإجابة موجودة في سؤال عبد العظيم هريدي الأخير ، أو في نظرة محمد جعلص "المتسائلة" ، وربما فيهما معًا ، ولكنها بكل تأكيد موجودة خارج القصة ، في تصميم محمد جعلص على عدم الحياة بجسد ناقص ، موجودة في أحداث كثيرة بدأت قبل أحداث القصة بزمن طويل ، وما زالت فصولها تتوالى كل دقيقة حتى وقتتا هذا .

## المقاومة .. أو الطريق إلى الجنون

"ما دخل اليهود من حدودنا وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا"

نزار قباتى

زينب العسال

"إن القضية الأساسية التي تشغلني منذ سنوات ، هي مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي ، الحياة والموت ، والكينونة وانعدامها ، الاستمرار والانقطاع .. تلكم هي القضية التي تسبق \_ في اهتماماتي \_ ما عداها من قضايا ، لأنها قضية المصير العربي في إطلاقه" .. (1).

وهذه القضية التي تحدث عنها محمد جبريل في أحد الحوارات التي أجريت معه ، تبرز في العديد من رواياته وقصصه القصيرة ، ولعل البداية في قصة "نبوءة عراف مجنون (مجموعة انعكاسات الأيام العصيبة) .. فراوي القصة يتتبع رجلاً عرفه منذ كان طفلاً يجوب الشوارع ،

فالرجل له مشية مميزة ، وأسلوب متميز في ارتداء ملابسه. حرصه الشديد على ارتداء البدلة ، حتى في عز الصيف . تعددت اللقاءات العفوية بين الرواي والرجل ، وفي كل مرة كانت أحوال الرجل تتغير "التقيت به في أماكن كثيرة. السحنة المألوفة والمشية المميزة والتصرفات التي تثير الانتباه . غابت الصورة في إطار المألوف ، فلم يعد يشدني "(٢) يرداد حالة الرجل سوءًا ، فتبدو تصرفاته غريبة. اختار السير على الأرصفة ، يرخى يديه ويرفعهما كأنه يرحب بصديق لا يراه ، ثم نشعر بتوحد الراوي مع بطل القصمة الشغلني الثقكير في حياته وأنا في البيت ، وأنا في المدرسة ، وأنا في الطريق ، كنت أبحث عنه \_ أحيانا \_ في شوارع وسط البلد ، فلا أستريح حتى ألتقي به"، تبدلت الحالة . تتردد على لسانه كلمة واحدة : النصر ، تزامنت المرحلة التي مر بها مع التطورات والأحداث التي مرت بها مصر: قيام الثورة ، إعلان الجمهورية ، وتدهورت الحالة يعد مرور تمانية عشر عامًا . حاول الرجل جاهدًا \_ دون جدوى ـ أن يلفت نظرنا للخطر القادم ، أن ينتزعنا من اللحظة الآنية لاستشراف المستقبل ، في نهاية القصة تدلت

قدماه ، من النرام ، وتطاير الزبد من شدقيه ، وتلاحقت الصيحات والكلمات التي لم ينضح منها إلا الكلمة القديمة: النصر ١. هل هذا هو واقعنا حقيقة ؟. وشمل التغيير الراوي أبضا ، فقد مات والده ، وياع أخوه الأكبر البيت ، والدلالة واضحة على واقع سياسي عاشته مصر بعد سثوات من قيام الثورة ، لا يكتفي الفنان بالتلميح ، بل إنه يصرح : "وطرأ على الصورة تغير واضبح" . فالتحولات السياسية التي شهدتها مصر منذ أوائل السبعينيات ، كانت تشي بالخطر القادم الذي لم نلتفت إليه أيامها (يشير تاريخ كتابة القصة إلى ١٩٧٧ ، أي أنها كثبت قبل بداية مباحثات السلام واتفاقية كامب ديفيد)، وإذا كان الناس قد أهملوا بطل "نبوءة عراف مجنون" (")، واعتبروه فاقد العقل ، فإن محمد جبريل رفض البأس ، وما كان إرهاصًا ، أصبح كائنا مجسدًا . وواقعًا بِعَلْنَ نَفْسُه . يقول الفنان : "رأيي الذي ألح عليه ، أن أنب المقاومة ليس وقفا على التحريض ضد الاستعمار الذي احثل أرضى بالحرب ، لكنه يتجاوز ذلك إلى المستعمر الذي بسعى إلى احتلال أرضى وتشويه حضارتي وقيمي وموروثاتي وملامح شخصيتي ، بواسطة أدوات قد يكون من

بينها معاهدة سلام" .. (٤). ففي قصة العودة (١٠). تتلازم الغربة الداخلية والخارجية مع الخطر القادم المتمثل في الطائرة المتجهة إلى إسرائيل ، فاغتراب الإنسان خارج الوطن ، سَلل إلى داخل الوطن ، فقد بطل القصمة الأمان ، وفقد التواصل مع الآخرين . اللغة الغربية بطارده ، وتعلن عن نقسها ، سواء في الغربة خارج الوطن ، أو داخله "كالهمس ، أو اتعكاسات الأصوات في الأودية وقيعان الآبار ، تتاهث الكلمات إلى أذنيه . هز رأسه غير مصدق ، تم عاود التأكد . كان يقينه أن ما حدث في مسقط قد انتهى بإقلاع الطائرة ، لغة ليست العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية . تتكشف لنا ماهية هذه اللغة عندما يصادف بطل القصة مجموعة السائحين الإسرائبليين . بدوا سعداء يتضاحكون ، وإن علت في أحاديثهم تلك المفردات التي عجز عن فهمها ما لكن البطل لا يجد سوى حضن أمه ملاذا لمعاناته وتمزقه ، وإذا كان انتشار الكلمات واللهجة الغريبة على الألسنة ، سبيًا في عدم تواصل بطل القصة مع أهله .. فهذه اللغة بعينها تتخذ مسارًا أخر ، ورمزًا معايرًا ، في قصمة "تكوينات رمانية" (١). فاللغة هذا هي أحد الأسرار التي يمتلكها يطل القصة ،

ومنها يسنمد قونه في مجايهة العدو الذي يتمثل في الخواجة ليفي . أحداث القصة قبل ١٩٤٨ ، أي قبل قيام دولة إسرائيل (سافر الخواجة ليفي \_ فيما بعد \_ إلى إسرائيل ، ضمن الأفواج الأولى لليهود المصريين) وهذه العبارة بعينها هي مفتاح قصننا ، والسلاح الذي يملكه الأب في مواجهة المؤامرة هو الوعي المتمثل في مثابرته على مراجعة قواميس الإنجليزية والفرنسية ، وتدوين الجمل والملحظات، فنسيان اللغة / الوعي تهديد بنسيان ما يعرفه من أسرار". (٢٠)، وما يعانيه الأب من هو اجس ومخاوف وقلق ، رد فعل يتسم بالتجاهل وعدم التصديق ...

لقد قرروا قتلي الله حتقه لأنه قاطعهم بعد أن عرف أسرارهم ونيائهم ، لكن كانت مقاطعته فردية وعلجزة ، ولم تلفت الأنظار للخطر المحدق بالجميع ، وخاصة الجيل التالي الذي يتمثل في الأبناء . إن لعتهم هنا هي أطماعهم وتوسعاتهم التي أعلن عنها العديد من قادتهم في مناسبات مختلفة ، يقول بن جوريون : "ليست المسألة مسألة لحتفاظ بالوضع الراهن ، فعلينا أن نقيم دولة غير متجمدة ، دولة ديناميكية ، تتجه إلى التوسع" (^). ويضيف رئيس دولة دولة ديناميكية ، تتجه إلى التوسع" (^).

إسرائيل الأسبق: إننا نأمل بأن يؤدي السلام إلى زيادة الهجرة من الشئات، وإلى استثمارات متزابدة في الصناعة من الداخل والخارج، وإلى فتح أسواق كانت مغلقة أمامنا، والرغبة في تحقيق أهداف الصبهيونية السامية بإقامة دولة نموذجية تتدمج في دولة المنطقة" (٩).

إِن السمان في قصة "حدث استثنائي في أيام الأنفوشي" (١٠). هو المقابل الزمزي الذي استخدمه المبدع بذكاء شديد . الطيور المهاجرة التي لا نلبث أن تغزو المكان \_ بالتحديد: الأنفوشي \_ استقرت السمانة \_ أول الأمر \_ فوق الصاري المرتقع الخالى من العلم ، فالعلم رمز الوطنية والانتماء والوجود ، وباختفائه حطت أسراب السمان ، وقررت الاستقرار في حي الأنفوشي ، برع جيريل في تصوير هذا الاستقرار ، وكشف نيات الاستيطان . وفي اليوم التالى ، قدمت \_ في الطريق نفسه \_ ملايين الأسراب من السمان ، غطت الشاطئ والشوارع والأزقة وأسطح البيوت ، حتى الكبائن القليلة المغلقة في امتداد الشاطئ استطاعت \_\_ بواسطة ما ـ أن تنفذ يداخلها". إنه غزو مدروس ، يعرف أهدافه فلا شيء بثنيه عن تحقيقها . تحاشى أن بضايق

الداس، واتخذ حجرة في نقطة الأنفوشي \_ لاحظ الدلالة \_ يدبر منها أحواله . مع ذلك ، فقد أفاد الناس من حياته بصورة مؤكدة . النظام والهدوء في العمل والكسب والميل إلى عدم السهر ، لكن كل هذا لم يمنع القلق أن يسرب إلى النقوس ، انزوت العفوية التي كانت سمة الأيام السابقة ، وطرحت الحقيقة نفسها "إن السكوت عن قعل المقاومة \_ رغم كل شيء ـ طريق إلى الجنون" (١١) وكما استقر السمان فجأة في الشوارع والأزقة وأسطح البيوت ، فقد فوجئ الناس في قصة "الطوفان" بمخلوق أسطوري ، أضخم مما رواه الجد السخاوي في حكاياته . جثم \_ هو الآخر \_ في وداعة، وخلت ملامحه من الحياة ، إلا من عينين تتحركان تحت أهداب مسترخية ، أميل إلى التهيؤ للنعاس . البناء في هذه القصة يشابه البناء في "حدث استثنائي" وإن جاء الحدث في الطوفان أكثر امتدادًا ، حيث تنتهي القصمة الأولى بالتفكير في المقاومة بينما في "الطوفان" تحدث المقاومة ، وتتعدد صورها: قذف الحيوان الهائل بحجر ، إعطاؤه مخدرًا ، تصدى القوات المسلحة له وقذفه بالصواريخ .. لكن المخلوق الغريب يظل في مكانه ، ويتكفل الزمن يكسر حاجز الخوف،

فاقترب الناس منه ، ومارسوا حياتهم في مختلف صورها ، واغرق وهنا أعلن الكائن عن وجوده ، فنفض الماء حوله ، وأغرق كل شيء المقاومة هنا أخنت طابعًا إيجابيًّا أول الأمر ، فمنذ اللحظة الأولى لوجود هذا المخلوق كان اهتمام الناس ومناقشاتهم وتساؤلاتهم ، ثم تعدد محاولات القضاء عليه ، لكن الخطأ كمن في عدم استمرار المقاومة ، واستئناس هذا المخلوق الغريب ،

أما قصة "المستحيل" (١٠) فإنها تطرح السؤال: هل العزلة تقي الإنسان من الخطر ؟. محمد جبريل يعيد طرح مقولته ، وإن ألبسها ثوبًا جديدًا: هل يمكن للعزلة والسلبية عمومًا ، أن تقي الإنسان الخطر . إن العزلة التي فرضها البطل على نفسه . ظنًا أنه استراح من مواجهة المجهول الذي تحدد هنا في صورة "جماعات واقدة" - لاحظ وضوح الرمز - ومساجراتهم الدائبة مع الجيران .. هذه السلبية الرمز عدا واقدة ، لكن سلبية الأخرين دفعته إلى اليأس ، الجماعات الواقدة ، لكن سلبية الأخرين دفعته إلى اليأس ، فانكفأ على ذائه ظنا منه أنه حمى نفسه من هذا الخطر . أرمع أن يغلق النافذة . خفتت الأصوات في اللحظة التالية أزمع أن يغلق النافذة . خفتت الأصوات في اللحظة التالية

الإغلاق النافذة ، بما أشعره أنه قد انعزل أخيرًا عن الدنيا الصاخبة حوله ولكن "إيثار السلامة بالصمت والانعزال لن يقود إلا إلى الهلاك ، فالخوف لا ينجي أحدًا ، والسلبية لا تبعد الفرد عن مصير الجماعة . إن المشاركة هي الحل ، والاندماج مع الناس هو السبيل الوحيد المتاح" (١٢٠).

في قصة "هل" تتبدى المقاومة في أجل صورها ومعانيها . إن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي لابد أن نستمسك به الدفاع عن كياننا ووجودنا ، ربما نفقد كل شيء حتى حياتنا ، لكن لابد من النضال ومقاومة أي اعتداء يقع على أجسادنا . المقاومة هنا لرجل ميت ، كل همه أن يدافع عن كفنه ، آخر ما تبقى له في هذه الدنيا "غاب التربي وإن بدت أنفاسه توريبة. لو أني تحركت بصورة ما ، فلن يجازف بالاقتراب . أصبعي أو عيني أو فمي ، حركة خاطفة يلمحها فلا يقوى على فعل شيء"، هل كان بطل "هل" آخر من حاول مقاومة المجهول ، حتى بعد الموبت ؟.

القصة عند محمد جبريل ليست فكرة، وإنما تجرية مكتفة فهو يعتني بالعملية الجمالية في توصيل فكرته ، وفي تكون البنية القصصية .. فالعبارة عنده مكتفة موحبة ،

والرمز ليس غائمًا وإنما هو رمز مشف يربد أن بخلص من الزعيق والتقريرية . إنه يعالج لخطر القضايا السياسية (١٠٠). خاصة الغزو الفكرى والثقافي الذي يتغلغل ويتسلل في نعومة وهدوء عبر المسارات الحيائية البومية . لقد أصاب جبريل حينما صور لنا هذا الغزو من خلال الرمز الذي اتخذ أشكالا عدة سواء أكانت أشباحًا ، أو أسراب السمان ، أو اللهجة والكلمات الغريبة ، أو المخلوق الأسطوري ، أو لصوص الموتى .. لكنه أمام هذا الغزو بنبه إلى وجود صور متعددة من المقاومة ، رغم أنها مقاومة سلبية أخفقت كثيرا في درء الخطر وكسره ، إلا أن ذلك يظل "تكوينات رمادية" يشف لونها ، وينصع في يوم أت ليس ببعيد ، أو هي حدث استشائى في حياتنا . هذا ما تمناه بطل "حكايات وهوامش من حياة المبتلى" (°). صابر عيد السلام . واختيار الاسم له مغزى ودلالة ، فصابر ، عكس بطل "العودة" يرفض الرحيل عن أرضه ، فهو الذي شيد بيته بيده ، ظمادًا يغادر وطنه و هو يتمتع بالسعادة مع ابنة عمه وزوجته سلسبيل . في هذه القصة نجد أصداء للأسطورة الشعيبة "أيوب وناعسة"، المرض الذي يعانيه صاير هو ما عاناه أيوب ، وحيرة

ناعسة ، ورحلة بحثها عن العلاج الناجع لأيوب تجدها بصورة أخرى ـ في القصة ، فهي تغترب ويذهب لقرى ومدن يعيدة ، باحثة عن الدواء الذي يعيد لصابر الحياة وينقذه من الموت . ومن خلال استخدام الهوامش نتعرف إلى حياة صابر قبل أن يهده المرض : رجل كريم ، يغيث الملهوف ، يشارك في الأفراح والمأتم ، يساعد الغلابة والضعفاء ، يفيض بالمحبة تجاه الأخرين ، يحرص على أداء الفروض في أوقاتها . أمنيته التي طالما حدث بها زوجه وأصدقاءه ، هي السفر إلى بلاد الحجاز من الطريق نفسها التي سافر فيها أبوه ، عندما انتوى أداء فريضة الحج" هذه الأمنية التي عجز عن تحديد مرضه ، إلا أنه نصح سلسبيل بنابية أمنيته ..

والسؤال: من الذين منع صابر من أداء فريضة الحج ؟.. إنهم الأشرار الذين تجاوزوا ترويع الأمنين ، وقطع الطرق ، ومنع القواقل ، إلى الدس بالسم والربط وغيرها من أفعال السحر والتنجيم .. في هذه القصة بحدر الفنان من تفاقم خطر وجود الأشرار أو الجماعات الوافدة ، فقد تخطى شرهم الأمور الدنيوية ، وهددوا الناس في دينهم .. ألا يذكرنا ذلك

بما حدث للمصلين في المسجد الإبراهيمي ؟.. وتنتهي القصة بكثير من علامات الاستفهام : هل ؟ كيف ؟ متى " (١١). ويلجأ محمد جبريل إلى استخدام الهوامش في نهاية القصة . بالإضافة والشرح والتعليق ، قالهوامش متسقة مع سياق العمل ، وتكمله للشكل الذي ارتأه المبدع .

يقول بن جوريون: "ليست المسألة مسألة احتفاظ بالوضع الراهن فعلينا أن نقيم دولة غير متجمدة ، دولة ديناميكية تشجه إلى التوسع (١٧).

في قصة "قلما صحونا" (١٨) يحتل الضيف في أول الأمر ، مكانًا بين أسرة الأخوة ، إلا أنه لا يقتع بذلك ، فينتقل إلى الكنبة المقابلة لباب الخروج ، اختار مكانًا يتحكم منه ، إنه يبهرهم بأفاعيله كأنها السحر وألاعيب الحواة حاولوا تقليده ، فأخفقوا ، تدخل في شئونهم ، سأل وباقش ومنع صعيرهم من اللعب ، أصبح عبثًا عليهم "غابت في تصرفاته نية الرحيل ، فقرض السؤال نقسه : متى يغادر الييت ؟.. لم يترك لهم فرصة أن يظهروا ضيقهم وتيرمهم من تصرفاته يترك لهم فرصة أن يظهروا ضيقهم وتيرمهم من تصرفاته ..." باغتهم بريق النصل الحاد .. شل تفكيرنا ، فعجزنا عن التصرف". المقاومة في هذه القصة تبين عن نفسها في صفق

الباب بشدة . عرف الرجل الغريب كيف يتعامل مع الأخوة المجتمعين.

انفرد بهم و احدًا تلو الأخر ، استغل انشغالهم و عدم اتفاقهم على شيء . بدا الأمر سهلاً ، أو هكذا ظن . . لكن الجسد ماز ال حيًّا ، قادرًا على الاحتجاج و الرفض . .

أما في قصة "أحمس يلقى السلاح" (١٩) فإن الفنان يستشرف المستقبل ، بعد ما فترت المقاومة وحلت السلبية ، فكانث المرحلة التالية هي التعاون مع الكيان الصهيوني ، ونتيجة هذا التعاون كما تصوره القصة هي انضمام الراوي إلى طابور الموتى الذين قابلهم في طريق عودته من توديع أخيه المهاجر ، مثلما فعل باقى أخويه ، الضابط ، قائد السيارة ، حارس المبنى ووالده . لقد رفض سماع تحذيرات الأم من التعامل مع هؤلاءِ الناس الذين تعامل معهم والده "عاد في يومه الأخير مهمومًا ، فأثار قلقها . قدم في رحلته الأخيرة من العريش . سألت عن ضخامة الهدايا ، فحدثها عن صفقة العمر . احتواه الصمت يعدها ، ولزم السرير ، ظم يغادره . ها هو البطل يتجه إليهم ، يقدم خدماته كما فعل أبوه اللوني على الطريق التي سار فيها ، فلا أخطئ

معالمها". إن الصرخة التي أطلقها البطل عندما رأى وجهه. تعلن عن مدى الخطر الذي بحدق بنا جميعًا.

في قصة "حارة اليهود" (١٠). يصور لنا الكائب مرحلة من مراحل الصراع العربي الإسرائيلي ترجع بنا إلى زمن العشرينيات من هذا القرن . أما المكان فهو حارة اليهود \_ عنوان القصة \_ ينتقم محمد جعلص من اليهود ساكني الحارة ، بعد أن تعرضوا لابنه الأكبر على . الصراع له جنوره في هذه الواقعة ، فهم سبب إفلاس تجارته . .

قال محمد جعلص : بيني وبين سكان حارة اليهود تأر « سأصفيه .. :

قال هريدي : كل الحارة ...

وهو يضرب الهواء يجانب يده: زادت التصرفات المجرمة ، فصار من الواجب تأديب الحارة كلها ..

قال هزيدي: بمفردك با جعلص ؟

قال جعلس: طبعا لا .. استقدمت مجموعة من بلدياتي في الصعيد فطنتهم على المسألة وما يجب عمله .. اليطل هنا شخصية إيجابية ، لا تعرف الخنوع أو السليبة ، محبوب من أهله ، يتمتع بالقوة اليدنية ، لديه وعي سياسي .. فقد شارك في مظاهرات ثورة ١٩١٩، وهو على دراية كبيرة بطبيعة عدوه ، فقد حشد له الأعوان من بلدياته "سد الرجال كل المنافذ المفضية إلى حارة اليهود ، في الحسين وبيت القاضي والموسكي تأكدوا من الأبواب الخلفية للبيوت والدكاكين والمخازن ، فلا يفلت لحد" هل كان الاطمئنان إلى قوة الرجل ورجاله دافعًا لمواجهة سكان الحارة ؟. القوة وحدها لم تكن كافية لمواجهة سكان الحارة ، فهو ورجاله يجتمعون في ساحة فئمة الإيمان العميق ، فهو ورجاله يجتمعون في ساحة الحسين ، وعندما تنتهي المعركة يتجه إلى ميدان الحسين ، حيث الابتهالات والدعوات والتسابيح والأذان ..

يعمد محمد جبريل في نهاية قصته إلى حاشية ، هل مكمل القصة ، بل قد الا أكون مبالغة إن قلت أنها تحمل ما أراد جبريل قوله . فبطل القصة شخصية حقيقية ، مات في أو إخر العشرينيات . دخل في قدمه مسمار وهو يسير حافيًا ، داخل بيته ، أشار الطبيب الشهير على باشا إبراهيم بضرورة بتر الساق ، حتى الا ثلتهم الغرغرينا الجسد كله . رفض

محمد جعلص أن يحيا يجسد ناقص ، رفض أن يتخلى عن جزء من جسده في سبيل أن بحيا باقي الجسد . رفض التضحية بحزء من جسده ، فلا معنى للحياة لو تنازل الوطن عن جزء منه .. فهل ألقى أحمس السلاح حقًا ..؟!

وفي رواية "من أوراق أبي الطيب المنتبي" (١٦٠) يستلهم الفنان شكل التحقيق ، ويقدم شخصية تراثية طالما أثير حولها جدل كثير: المنتبئ الشاعر الطموح ، ذا التوجهات السياسية التي لا يمكن إغفالها ، من هنا نجد جبريل يقتنص الفرصة ليقدم سيرة ذاتية لحياة الشاعر \_ من وجهة نظر الفنان ـ وقت إقامته في مصر المحروسة . وإذا كانت الرواية تسجل وقائع في زمن كافور الإخشيدي ، إلا أن هناك وشائج وعلاقات ممتدة بين زمن الرواية المفترض، ويبين الزمن الحالى ، الواقع المعاصر ، فهناك أحداث بعينها بِوَكِدُ الروائي في هوامشه أن الثابت تاريخيًّا ، أن هذه الأحداث لم تقع في زمن الإخشيدي . ولعل أهم هذه الوقائع ، حديثه عن الجماعات الوافدة ، فهي اتشن هجمات على حدود مصر ، وبتسبى النساء والأطفال ، ويروع الآمنين ، وتدمر المحاصيل ، وترتكب جرائم السلب والنهب والإبذاء ، وتوسع

من دوائر نفوذها". تذكرنا الجماعات الوافدة هنأ بالسمان في قصة "حدث استثنائي في أيام الأنفوشي" .. هذه الجماعات أصبحت تهدد رموز السلطة والحكم: الإخشيدي ورجاله . دخلت أحاديث الحرب \_ للمرة الأولى \_ مجلس الأستاذ ، وجاءت الأخبار بأن الجماعات تحركت ووصلت إلى ما بعد العريش ، تقطع على المسافرين الطريق ، تأخذ أمو أل الناس، ويَشَنَ الْغَارِ الله المفاجئة على مناطق الحدود (ثمة إسقاط على نكسة يونيو ١٩٦٧) ثم تسجل فرحة الناس ، حين ينتصر جيش مصر على الجماعات الوافدة ـ رغم كثرة الأحداث والمواقف التي يصادفها المنتبى \_ بتطابق ثمامًا مع ما حدث في زماننا الحالي ، إرهاصات السلام المزعوم تبدأ بالهمس ، ويبادر حسن السيابي \_ أحد أعو إن كافور \_ بالحديث عنه ، ولأن كل شيء قابل للتفاوض كما قال حسن السيابي ، فإنه يسافر إلى مناطق الحدود ، وإلى بلاد بعيدة وقريبة الإجراء مباحثات مع الجماعات الوافدة ،

لكن : أين الشعب من هذه الأحداث ؟. لا نترك الرواية إلا ونحن أمام ثورة المصريين العارمة ، التي دفعت المخصي إلى مراجعة نصائح معاونيه في السلام مع

الجماعات الواقدة ، يقلب ويعيد ترتيب الأمور ، يناقش مع أصوات معارضة ، بدايات المشكلة ، يتلمس جذورها ، يتشوف توقعات المستقبل ، فمن بضمن ألا تنقض الجماعات الواقدة ما وعنت به ، فتعاود إغاراتها ، تروع الآمنين ، وتسلب الأرض والدور والأموال .. لا يمكن الاستسلام للوعود البراقة ، والشعارات الرنانة التي طمست معها الحقيقة ، فينت شلحبة .. لكن الشعب لا ينخدع بكل ما يدور حوله . قد يبدو الأمر لا يعنيه في قليل أو كثير ، إلا أن ثورة الشعب أكنت الرفض القاطع للمحاولات التي فرضت عليه السلام . والشعب هنا يتمثل في العديد من الشخصيات ، وأهمها عبد الرحمن السكندري ،

إن رواية من أوراق أبي الطيب المئتبي قد شغلتنا بمصر أكثر مما شغلتنا بالمئتبي نفسه ، لأنها حملت عذابات مصر وأحزانها في الماضي والحاضر على السواء ، يل جاوزت ذلك لتحاول النتبؤ بالمستقبل ..

وفي رواية "النظر إلى أسفل" (١٩٩٢) تختلط الأوراق بين العام والخاص .. فحياة بطلها شاكر المغربي ما هي إلا رد فعل لما بدور حوله من أحداث . البطل المأزوم

نفسيًّا يمثل بانوراما صادقة للبعد السياسي والاجتماعي لتك الفترة الحافلة بالأحداث ، إننا نلهث وراء تتابع الأحداث والرواية ببدو قطعة حية من تاريخنا الحديث . "ثمة إشارات إلى قيام ثورة يوليو ١٩٥٢ وطرد الملك فاروق ، وتتصيب محمد نجيب رئيسًا ، وارتفاع نجم عبد الناصر ، وخلافه الشهير مع نجيب ، وقيام المظاهرات المنادية بعودة نجيب ، فالعدوان الثلاثي ، ثم وحدة مصر وسوريا ، فالانقلاب السوري وإنهاء "الوحدة" ثم حرب اليمن ، ونكسة يونيو ، وبتحي جمال عبد الناصر ، وحرب اليمن ، ونكسة يونيو ، الناصر ، فتولي السادات الحكم ، وحرب أكتوبر ، والانفثاح الاقتصادي ، وزيارة السادات للقدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات القدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات القدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات القدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات القدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات القدس ، فاعتقالات سبتمير ، من اعتبال السادات المات الما

وإذا كانت الرواية تحرص كل الحرص على تسجيل أحداث التاريخ السياسي لمصر خلال الأعوام منذ ثورة يوليو إلى مصرع السادات ، فإنها لا تغفل حركة المجتمع ووعيه بتلك الأحداث السياسية من خلال عدد من الشخصيات ، تتباين اتجاهاتهم وأهواؤهم السياسية ، فالنقراشي شخصية لا منتمية ، وعماد عبد الحميد ، الناصري ، له ميول وطنية ،

وخليل عبد الباقى يمثل التيار الديني في اعتداله ، ويطرفه أيضًا ، وبخيت البشري ، وفدي قديم ، ومنصور السخيلي واحد من الضباط الذين أحياوا للاستيداع عقب نكسة ١٩٦٧، وشاكر المغربي بطل الرواية الذي يتعرف على سر لعبة التجارة وخفاياها ، وفي مدة وجيزة ، أمسك بطلنا بمفاتيح اللعبة ، وبدأ صعوده إلى أعلى في طريق الثراء ، مستغلا كل ثغرات النظام السياسي" (٢٢٣) وبرغم وطأة الأحداث وكثرتها ، وتعدد مواقف مجموعة أبطال الرواية تجاهها ، فإن الرواية لا تغفل إسرائيل كقضية تؤرق جيلا كاملا كان عليه أن يتعامل مع واقع فرضته قوى عظمى . وطالما حاول جاهدًا الانفلات من قبضتها . فكان مصيره الوقوع في براثن الهزيمة التي اعتصرت القلوب ، شلت العقول لفترة ، تأتي على لسان عبد الباقي خليل هذه العبارة التي تكشف عن مدي القلق من نكسة يونيو اكسيت إسرائيل بالوصول إلى ضفة القناة أمانًا أبديًّا . المستحيل الأن هو التفكير في العبور إلى حيث كنا".

وها هو بطل الرواية يسارع إلى تبادل السلع مع إسرائيل ، ويأتى النساؤل على لسان عبد الباقى : هل سدت

كل الأبواب فلا يوجد إلا باب إسرائيل ١٠. فصادرات إسرائيل بَعْمر الأسواق، ورحلات العال منتظمة بين القاهرة وبل أبيب ، والسفن الإسرائيلية تعبر قناة السويس ، وكان حال بطل الرواية شاكر المغربي بما يمارسه من أنشطة اقتصادية وتعاون مع الإسرائيليين ، ما هو إلا النظر إلى أسفل ، حيث لا يرى المرء غير موقع قدميه . وتغيب الأبعاد والمساقات ، وتصطدم الأقدام بأرض الواقع المرير الذي طالما نبه وحذر منه ، رامزا تارة ، وهامسًا تارة أخرى ، ومصرحًا أحيانًا.

إننا أمام أديب يرفض الاستسلام ، ولو كان في صورة سلام ، بل لأنه في صورة سلام . وكما قال القدان في أحد حواراته الصحفية : إن السلام الزائف أخطر من الخرب.

مجلة "القاهرة" ــ مارس ١٩٩٤

## الهوامش

- ١- من حوار مع جيريل بـ محمد يوسف \_
   مزأة الأمة ١٩٨٦.
- ٢- مجموعة "انعكاسات الأيام العصيبة" \_ مكتبة مصر ١٩٨١.
  - ٣- المصدر السابق ـ
- غ- من حوار مع الفنان \_ على عبد الفتاح \_
   الرأي العام ١٩٨٧؛
- ٥- مجموعة "هل" \_ مختارات فصول \_ يوليو ١٩٨٧.
  - ٦- المصدر السابق ،
- ٧- مصطفئ بيومي : قراءة في مجموعة "هل"
   ـ مجلة إيداع ،
- ۸ ورجیه جارودي : ملف إسرائیل ـ دراسة
   للصمهیوفیة السیاسیة ـ دار الشرق ،

- 9- سمير جيور: مخططات إسرائيل الاقتصادية في ضوء معاهدة الصلح المنفرد \_\_ مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
  - · ۱- مجموعة "هل" .
  - ١١- المصدر السابق.
  - ١١٠ مصطفئ بيومي : المصدر السابق .
    - "١٢- مجموعة "هل" ·
- \$ 1- عبد العال الحمامصي : من ندوة لمجلة "الصفاعة و الاقتصاد" ،
- 10- حكابات و هو امش من حياة المبتلى \_ مجلة المبتلى \_ مجلة إيداع .
- ١٦ د. جمال النالوي: هو امش محمد جيريل ـ مجلة الإداعة والتليفزيون .
  - ١٧- روجياء جارودي ، مصدر سابق .
    - ١٨- "قلما صحوتا \_ مجلة إبداع".

- 19- "أحمس يلقى السلاح" "جريدة الشرق الشرق الأوسط".
- ٠١٠ "حارة اليهود" \_ العربي الكويتية مايو ١٩٩٥.
- ٢١- من أوراق أبي للطيب المنتبي (١٩٨٨) الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ۲۲- د، ماهر شفیق فرید ، محمد جبریل ، فسیفساء نقدیة ، مجلة القصة ۲۶ ،
- ٣٦- د. نبيلة إيراهيم : أبحاث مؤتمر الإبداع الروائي في إقليم غرب ووسط الدلتا ... يذاير ١٩٩٤.

## للمؤلف

- ١- ثلك اللحظة (مجموعة قصيصية) ١٩٧٠ \_ نقد .
- ٢- الأسوار (رواية) ١٩٧٢ هيئة الكتاب \_ الطبعة
   الثانية ١٩٩٩ \_ مكتبة مصر
- ٣- مصر في قصص كتابها المعاصرين (دراسة)
   الكتاب الحائز على جائزة الدولة ـ ١٩٧٣ هيئة
   الكتاب :
- أنعكاسات الأيام العصيبة (مجموعة قصصية)
   انعكاسات الأيام العصيبة (مجموعة قصصية)
   انعكاسات الأيام العصيبة مصر \_ ترجمت يعض قصصها
   إلى الفرنسية .
- امام آخر الزمان (رواية) الطبعة الأولى ١٩٨٤ مكتبة مصر \_ الطبعة الثانية ١٩٩٩ دار الوفاء لدئيا الطباعة بالإسكندرية .
- ٦- مصر .. من يزيدها بسوء (مقالات) ١٩٨٦ دار الخرية ،

- ٧- هل (مجموعة قصصية) ١٩٨٧ هبئة الكتاب \_ ترجمت بعض قصصها إلى الإنطيزية والماليزية .
- ۸- من أوراق أبي الطيب المتنبي (رواية) الطبعة الثانية الأولى ١٩٨٨ هيئة الكتاب \_ الطبعة الثانية 1990 مكثبة مصر.
- 9- قاضي البهار ينزل البحر (رواية) ١٩٨٩ هيئة الكتاب .
  - ١٠- الصهبة (رواية) ١٩٩٠ هيئة الكتاب.
  - ١١- قُلعة الحيل (رواية) ١٩٩١ روايات الهلال.
- 17- لنظر إلى أسفل (رواية) ١٩٩٢ هيئة الكتاب.
  - ١٢- الخليج (رواية) ١٩٩٣ هيئة الكتاب.
- ١٤- نجيب محفوظ .. صداقة حيلين (دراسة) .. 149٣ هيئة قصور الثقافة ..

- ١٩٩٤ (رواية) ١٩٩٤ (رواية) ١٩٩٤ رواية) ١٩٩٤ رواية)
- ١٦- السحار .. رحلة إلى السيرة النبوية (دراسة) .. ١٩٩٥ مكتبة مصر .
- ۱۷- أباء الستينيات .. جيل لجنة النشر للجامعيين (در اسة) ١٩٩٥ مكتبة مصر .
- ١٩٩٠ قراءة في شخصيات مصرية (مقالات) ١٩٩٥ هيئة قصور الثقافة ،
- ١٩- زهرة الصباح (رواية) ١٩٩٥ هيئة الكتاب.
- ٣٠- الشاطئ الأخر (رواية) مكتبة مصر \_\_
   ترجمت إلى الإنجليزية .
- ٣١- حكايات وهوامش من حياة المبتلى (مجموعة قصصية) ١٩٩٦ هيئة قصور الثقافة .
- ٢٢- سوق العيد (مجموعة قصصية) ١٩٩٧ هيئة الكتاب،

- ۱۹۹۷ (مجموعة قصصية) ۱۹۹۷ هيئة الكتاب \_ ترجمت بعض قصصها إلى الماليزية .
  - ٢٤- أبو العباس \_ رباعية بحري (رواية) ١٩٩٧ مكتبة مصر .
- ٢٥- ياقوت العرش \_ رباعية بحري (رواية) ١٩٩٧ مكتبة مضر .
- ٢٦- البوصيري \_ رباعية بحري (رواية) ١٩٩٨ مكتبة مصر. .
- ۲۷- على تمراز ـ رباعية بحري (رواية) ١٩٩٨ مكتبة مصر .
- ٢٨- مصر المكان (دراسة في القصة والروابة) ١٩٩٨ هيئة قصور الثقافة .
- ٢٩- حكايات عن جزيرة قاروس (سيرة ذاتية) 199٨- دار الوقاء لدنيا الطباعة بالإسكندرية .
- ٣٠ الحياة ثانية (روايات تسجيلية) ١٩٩٩ ـ دار
   الوفاء لدنيا الطباعة بالإسكندرية .

٣١- يوح الأسرار (رواية) ١٩٩٩ روايات الهلال.